



# المالخين عالعالم



| الصفحة    | لموضوع                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|           | ١. نحو ثقافة تقاتية معاصرة                                      |
| ٥         | الدكتور داخل حسن جريو                                           |
|           | <ul> <li>٢. الخنثى في الطب والفقه والتراث</li> </ul>            |
| *1        | الدكتور محمود الحاج قاسم محمد                                   |
| اتل       | ٣. المنهج البحثي لدى الكيمياتيين العرب الاو                     |
| ٣٧        | الدكتور محمود مهدي بربوتي                                       |
|           | <ol> <li>ع. صورة الزهاوي في مجلته</li> </ol>                    |
| 01        | الدكتور احمد مطلوب                                              |
|           | ٥. المستويات الدلالية للفظة الجلالة ( الله )                    |
| V9        | الدكتور حسين محيسن ختلان البكري                                 |
| J         | ٦. فكرة الادب المهموس للدكتور محمد مندور                        |
| يث        | دراسة في خصائصها وصلتها بالنقد الحديد                           |
| 140       | الدكتور جبير صالح القرغولي                                      |
|           | ٧. رأي في عمود الشعر والخروج عليه                               |
| 179       | الدكتور زكي ذاكر                                                |
| ي القرنين | <ul> <li>٨. دور " الاحداث " في العراق وبلاد الشام في</li> </ul> |
|           | ۲۰ ٤ هـ / ۸ ـ ۱۰ م                                              |
| 140       | الدكتور طه خضر عبيد                                             |
| صرين      | ٩. كاتست . بين دارسي الفلسفة العرب المعا                        |
| 771       | الدكتور حسن مجيد العبيدي                                        |
|           | ١٠. طمس المعالم في بنية الفكر الصهيوني                          |
|           | احراق القدس الشريف انموذجأ                                      |
| 771       | الدكتور سالم محمد عبود                                          |

# نحو ثقافة تقانية معاصرة

أ. د. داخل حسن جريورئيس المجمع العلمي

#### الملخص

كانت العلوم والتقانة على مدى العصور المختلفة المحرك الأساس لأي تقدم إنساني ، فبدون نهضة علمية حقيقية لا يمكن إحراز أي تقدم في أي من مجالات الحياة المختلفة كما أصبحت العلوم والتقانة أحد أهم عناصر القوة والهيمنة والتسلط في عالمنا المعاصر . ولغرض تحقيق نهضة علمية شاملة لابد من بذل جهود حقيقية للارتقاء بمنظومات العلم والتقاندة في بلادنا ، ولتحقيق هذه النهضة لابد من نشر الوعدي والتقافة العلمية والتقنية بين قطاعات المجتمع الواسعة كي تشارك بفاعلية في تحقيق نهضتها العلمية . تسلط هذه الدراسة الضوء على أهم جوانب الثقافة العلمية الواسعة وبعض سبل النهوض على أهم جوانب الثقافة العلمية الواسعة وبعض سبل النهوض

#### المقدمة

أدى التقدم العلمي والتقاني في عصر المعلومات الــي انتقال الاقتصاد في الدول الصناعية الكبرى من المرحلة الصناعية السي المرحلة ما بعد الصناعية وقد أدرك الكثير من هذه الصدول أن التقدم العلمي والتقني قد لا يقود بالضرورة الى تحسين الحياة البشرية فسي جميع الأحوال بالاتجاهات التي يرغب فيها الناس ، فالإنجازات العلمية في تقانات المعلومات والاتصالات التي تسمهم بفاعليمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى أداء الكثير مسن المؤسسات الإنتاجية والخدمية على حد السواء ، إلا أنها من جهة أخرى باتت تهدد النسيج الاجتماعي والقيم الإنسانية المتوارثة خسلال سنين طوال للكثير من الأمم والشعوب الأمر الذي أدى الي بروز جماعات مناهضة لبعض آثار التقدم العلمي والتقني في تلك المجتمعات والسيما الآثار المترتبة على تقانات الهندسة الوراثية والتقانات النووية والتقانات الإحيائية ، والدعوة الى اعتماد معابير مهنية وأخلاقية في مجال البحث العلمي وكيفية توظيف نتائجه لمصلحة الجنس البشري [١] . وهذا يدعو الى بذل جهود حقيقية لنشر الوعى والثقافة العلمية بين الناس ، اذ أثبتت الوقائع ان الشعوب ذات الثقافة العلمية الواسيعة اقدر من سواها لتوظيف معطيات العلوم ونتائجها والتقانة في خدمة مجتمعاتها والتصدي لكل ما قد يترتب على هذه النتائج من مشاكل ومعضلات أخلاقية وما سواها ، اذ ان الثقافة العلمية الواسعة تمكن المواطنين إدر اك الكثير من من الأمور التي قد تترتب على هذا النطور العلمي أو ذاك ، كما تمكنهم من إجراء الحوار الفاعل والبناء مع العلماء والتقنييان المسؤولين

المباشرين عن تطوير العلوم والتقانات المختلفة بهدف بلورة اتجاهات البحوث و الدر اسات العلمية بما يعود على منفعة مجتمعاتهم ، و الأهم من كل ذلك التأثير في قادة بلدانهم المسؤولين عن تحويل نشاطات البحيث العلمي ورسم السياسات العلمية والتقنية في بلدانهم والاسيما في البلدان الديمقر اطية التي يُعول عليها السياسيون لكسب أصوات مو اطنيهم للبقاء في السلطة [٢] . كما بالحظ أن الدول الصناعية الكبري تسعى باستمرار الى توظيف قدراتها العلمية والتقنيسة للهيمنسة على اكبر الحصص لتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية ونلك بتامين جودة هذه المنتجات وتخفيض أسعارها من جهة، وسرعة إيصالها الى الزبائن من جهة أخرى. لذا بلاحظ أن هناك سباقا محموما بين هذه الدول يصل الى تجسس بعضها على البعض الآخر إذ وظفت أجهزتها المخابراتية لهذا الغرض تجاه الدول الأخر صديقة كانت لها أو غير ذلك والاسيما فـــــ مجالات الصناعات المتقدمة التي تستند بقسوة الي العلوم الحديثة والتقانات المتطورة . أي باختصار شديد ان الدول الصناعية الكـــبري تسعى الى إحكام قبضتها على أهم مفاتيح العلهم والنقائمة وتوظيفها المصلحتها دون أي اكتراث لمصالح الآخرين ، وها هي اليوم تتشدد اكثر فاكثر بمنع انتقال بعض حلقات العلوم والنقانة الحديثة تحت ستار حقوق الملكية الفكرية الى الدول النامية عامة والدول العربية والإسلامية بخاصة ، والسيما الدول التي تنتهج منهجا فكريا وعلميا باستقلالية بعيدة عن مصالح هذه الدول.

# الثقافة العلمية

على الرغم من تقدم العلوم والتقانة وأثرها البالغ فسي التتميسة وانعكاساتها المهمة والخطيرة أحيانا في الحياة المعاصرة ، إلا ان هناك قطاعات واسعة من الناس ليس في مجتمعات البلدان النامية فقط ، وانما في ارقى الدول الصناعية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تعد اكثر دول العالم المتقدمة علميا وتقنيا ، لا تدرك أساسيات العلوم والتقانة وتأثيراتها البالغة في الحياة الإنسانية . أي انهم غير متعلمين بما يكفي لتقدير أهمية هذه القضية المصيرية او تلك المسالة التي قد تؤثر في البيئة او صحة الإنسان او تهدد النسيج الاجتماعي او الأخلاق في البيئة او صحة الإنسان او تهدد النسيج الاجتماعي او الأخلاق العامة والمعتقدات وسواها ، والناس عموما سعداء بالإفادة من معطيات العلوم ونتائج التقانة بتسهيل متطلبات حياتهم العادية غير مبالين ببعض نتائجها السلبية . وهذا أمر يتطلب العناية والرعاية لزيادة الوعي العلمي والتقني بين الناس باستخدام جميع الوسائل المتوفرة .

يعتمد الوعي العلمي على الثقافة العلمية التي يكتسبها الناس في مراحل تعليمهم المختلفة بدءا بالدراسة الابتدائية وانتهاء بالدراسة الجامعية . لذا فان زيادة الوعي العلمي يتطلب حتما إعادة نظر جادة بمفردات المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة وترابطها بصورة منطقية لإكساب الطلبة بعض المهارات التقنية وأساسيات العلوم وإدراك تأثيراتها في مناحي الحياة المختلفة ، إضافة الي نشاة هذه العلوم والتقانات ومراحل تطورها في إطار الجهد الإنساني المشترك لجميع شعوب وأمم العالم المختلفة ، والتأكيد على أخلاق المهن العلمية والتقنية وابراز تأثير العلماء والتقنيين في نهضة بلدانهم وتقدمها . ولا

يمكن تحقيق ذلك إلا بتدريس مقررات دراسية بمستويات مختلفة في كل مرحلة دراسية وطبيعتها بهدف تعريف الطلبة بمبادئ العلوم المختلفة وأساسيات التقانة بإطارها العام والشامل فضلا عن تدريس العلوم في إطارها التخصصي والدقيق المعمول به حاليا في مدارسنا وجامعاتنا.

يشير الكثير من الاقتصاديين الى ان تحسين معيشة الناس بات يعتمد كثيراً على القدرة في إدارة المعرفة وتوجيها توجيسها سليما للإسهام في إيجاد حلولا ناجحة بحل مشكلات التنميسة والعمل على ازدهار هذه التنمية بصورة مستدامة ، وهو أمر ينطلب تنمية القدرات العلمية والمهارية لعموم المواطنين ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا باعتماد نظم تعليمية راقية ومنطورة وذات كفاية أداء عالية يمكن ان تسهم في تخريج ملاكات علمية وتقنية رفيعة المستوى العلمي وواسعة الاطلاع والتقافة ومدركة لحاجات شعوبها وتطلعها المشروع لامتلك ناصية العلم وحلقات التقانة المتقدمة والقادرة على توظيفها بكفاية عالية لحل المعضلات التي تواجهها بلدانها في مراحل تطور حياتها المختلفة . وهذا يتطلب توسيع قاعدة المعرفة العلمية على أوسع نطاق ممكن وتبسيط مفردات العلوم والتقانة وخلق لغة حوار علمي مستمر بين القادة وتبسيط مفردات العلوم والتقانة وخلق لغة حوار علمي مستمر بين القادة عليهم جميعا .

تشير التحليلات الاقتصادية في الكثير من البلدان الى الارتباط الوثيق بين حجم النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات في التعليم عامة والتعليم الهندسي والتقني خاصة ، اذ يلاحسط انسه كلما ازداد عدد المهندسين والتقنيين في بلد من البلدان ازدادت وتأثر التقدم في ذلسك البلد ، والعكس صحيح أيضا .

وهذا يتطلب رصد التخصيصات المالية اللازمة للارتقاء بالتعليم برمت وعلى ان يراعى في ذلك اعتماد برامج ونظم تعليمية راقية وذات جودة عالية وكفاية أداء متميزة ، وان ترتبط ارتباطا وثيقا يسوق العمل وإدراك حاجاته بدقة .

#### الثقافة التقنية

يمكن فهم التقانة على انها عملية قيام الإنسان بتسخير الطبيعة لتحقيق حاجاته ورغباته بوسائل عديدة لتحويل الأفكار السى منتجسات صناعية او زراعية او دوائية وغيرها . وعملية تحويل الأفكسار هذه تتطلب قدرا من المعرفة العلمية وأساليب ووسائل نظم لصنسع هذه المنتجات ودرجة عالية من قدرات الخلق والإبداع والابتكار وبنى تحتية منطورة قادرة على توظيف الإبداع ومنجزات العلم ونتائج البحث العلمي بصورة فاعلة .

والتقانة هي نتاج مزيج من العلوم الأساسية والعلوم الهندسية ، ويعود تاريخ التقانة الى بداية العصر الحجري عندما استخدم الإنسان القديم الحجر أداة لتحقيق بعض أغراضه ، ويمكن تقسيم تاريخ التقانية على أربعة عصور متميزة بانجازتها التقنية هي :

- العصر الحجري القديم الذي يعود تاريخه الى قرابة ٢,٥ مليــون
   سنة .
- ٢. العصر الحجري الحديث الذي يعود تاريخه الى قرابة ٩٠٠٠ سنة
   قبل الميلاد .
- إ. العصر الزراعي الذي يعود تاريخه الى الألفية الرابعة قبل الميلاد
   عندما اخترع الإنسان المحراث أداة في الزراعة .

٤. العصر الصناعي الذي يعود تاريخه الى قرابة ٢٥٠ سنة منصر مة .

وتتداخل هذه العصور مع بعضها أحيانا ، فالعصر الزراعيي يتداخل مع العصر الصناعي إلا ان السمة البارزة في العصر الصناعي هي تقانات الصناعة الواسعة الإنتاج مقارنة بما عليه الحال في العصور الزراعي ، والعكس صحيح أيضا أي ان السمة البارزة في العصر الزراعي هي كثرة العاملين في القطاع الزراعي .

اما تاريخ الهندسة فيمكن تقسيمه على أربعة عصور متميزة [٣] :

- القديمة أي حضارات وادي النيل ووادي الرافدين وحضارة اليونان
   وبلاد السرومان والحضارات الهندية والصينية والفارسية والإسلامية .
- عصر الثورة الصناعية من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر الميلادي إذ أصبحت مهنة الهندسة تستند الى العلوم اكسش من استنادها الى الفنون.
- ٣. عصر الثورة الصناعية الثانية من بداية القرن التاسع عشر الى ما قبل بداية الحرب العالمية الثانية إذ أنجز المهندسون الكيميائيون والكهربائيون وغيرهم توليد القدرة الكهربائية ومنظومات الاتصالات وصناعة السيارات والطائرات.
- 3. عصر الثورة المعلوماتية الذي شهد تطورات هندسية كــبرى بعــد الجرب العالمية الثانيــة أبرزهـا صناعــة الحواســيب والصناعــات الإلكترونية الدقيقة ومنظومات المعلومات والاتصالات .

وتعنى الهندسة بتحويل المعرفة العلمية الى منتجات علمية

بوساطة منظومات التصاميم المبدعة ووسائل ومعدات الإنتاج الواسعة النطاق .

ونظرا لما للتقانة من أهمية بالغة في حياة الأمم في جميع مناحي الحياة ، فإنها بالضرورة تدعو الى تبسيط مفاهيمها وإعمامها على الناس على نطاق واسع بجميع السبل الممكنة للإفادة منها . ويقصد بالثقافة التقنية معرفة بسيطة بتاريخ العلوم والتقانية وتطورها في المراحل التاريخية المختلفة وتأثير الأمم والشعوب المختلفة وإسهاماتها في هذا التطور . فالتقانة مثلا مرت بعصور مختلفة هي العصر الحجري والعصر الحديدي والعصر النحاسي وعصر النهضة الصناعية وعصر الثورة المعلوماتية التي نعيشها الآن . وقد كان العراق مهد كما هو مهد الحضارة الإنسانية كما تدل على ذلك الوقائع التاريخية المختلفة التي تشيد بإنجازات سكان العراق القدماء المائلة شواخصها حتى يومنا

ويقصد بالثقافة الثقنية أيضا الفهم الواسع لمبادئ التقانية بصورتها البسيطة وفهم انعكاسات الثقانة على حركة تطور المجتمع وتتميته وتحقيق رفاهيته ، وتأثيراتها في البيئة والعلاقات الاجتماعية المختلفة . ولعل افضل وسيلة لتحقيق هذا تدريس مقرر دراسي لطلبة المدارس الثانوية خاص بالثقافة التقنية .

وربما يكون الوقت قد حان الآن لإنشاء متحف خاص بالمنجزات العلمية والتقنية على غرار ما هو موجود في دول العالم المنقدمة . تعرض في هذا المتحف ابرز الإنجازات العلمية والتقنية عبر العصور المختلفة عامة وإنجازات العلماء العرب والعراقبين خاصة لتكون بذلك شاهدا حيا على عظمة إنسان العراق العظيم الذي يعود اليه

الفضل بإرساء دعائم الحضارة الإنسانية عندما كانت شعوب عديدة تغط في سبات عميق .

ولا شك في نشر الثقافة التقنية إنما يتطلب أولا رصد التخصيصات المالية اللازمة لتحقيق هذا الغرض ، ومسن ثسم إعداد الملاكات العلمية والتقنية القادرة على أداء هذه المهام بكفاية عالية ، وكذلك إعداد مفردات مناهج الثقافة التقنية بصورة جيدة بالإفسادة مس تجارب الآخرين بعقل مفتوح ورؤية ثاقبة واعتماد سياسات تقنية رشيدة وبما يعود بالنفع على المجتمع بهدف تحقيق نهضة علمية وتقنية لبلادنا الناهضة بإذن الله .

# الثقافة الرقمية

أدت منظومات المعلومات والاتصالات عامة وشبكة الإنسترنت خاصة الى تأثيرات علمية واجتماعية واقتصادية وثقافية في جميع مناحي الحياة في دول العالم المختلفة المتقدمة والنامية منها على السواء . ففي مجال التعليم مثلاً ساعدت الشبكة على تطوير التعليم عين بعد إذ اصبح التعليم عن بعد متاحاً لجميع الناس في أي مكان وأي زمان ، وبذلك انتشرت الجامعات المفتوحة ، واصبح التعليم الافتراضي والتعليم الإلكتروني رافداً من روافد التعليم في الكثير من دول العالم . وأصبحت التجارة الإلكترونية حقيقة قائمة في دول العالم المختلفة ، واصبحت التجارة الإلكترونية حقيقة قائمة في دول العالم المختلفة ، واصبحت التجارة والإلكترونية حقيقة قائمة في دول العالم المختلفة ، واصبحت والاتصالات في قطاعات الصحة والسياحة والخدمة المعلومات والاتصالات في قطاعات الصحة والسياحة والخدمة أضحت وسيلة من وسائل الحياة المعلومات لا يمكن الاستغناء عنها بأي

حال من الأحوال ، وهذا أمر يتطلب من جميع أفراد المجتمع الإلمام ومعرفة أساسيات هذه التقانة وإدراك أهميتها وتعلم سبل الإفادة منها ومعرفة أساسيات هذا الهدف فانه يتطلب نشر الثقافة الرقمية بيسن أوسع قطاعات المجتمع ولاسيما قطاعات النساء والمجتمعات الريفية التي تعاني من حرمان شديد في هذا المجال وكذلك الفئات العمرية فوق سن الأربعين سنة إذ يلاحظ تخوف الكثير من أفرادها من التعامل مع المنظومات الحاسوبية وشبكات المعلومات . وفي المدن (حتى في المناعية) يلاحظ حرمان الفئات الفقيرة من خدمات شبكة الانترنت .

وعلى صعيد العالم يلاحظ ان هناك انقساما حادا في مجال المعلوماتية إذ تمتلك الدول الصناعية في أوربا وأمريكا الشمالية واليابان وجنوب شرقي آسيا ما نسبته ٩٧% من مواقع شبكة الإنترنت و ٩٧% من إجمالي إنتاج واستخدام الحواسيب وخدماتها و ٨٦% من إجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم . فعلي سبيل المثال ان عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في السويد يفوق عددهم في قارة أفريقيا . وفي دراسة أجراها الاتحاد الأوربي عام ١٩٩٩ وجد ان تلثي سيكان السويد والدنمارك وفنلندة لديهم اتصال بشبكة الإنترنت مقابل عشر السكان في دول البحر المتوسط [٥] . كما تشير الدراسات الى ان تلثي السكان المرتبطين بشبكة الإنترنت في العالم يعيشون في خمسة أقطار السكان المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وكندا وألمانيا .

وقد نجم عن هذا الانقسام الحاد في امتلاك تقانــة المعلومات والإفادة منها في الأغراض المختلفة تفاوتا حادا في الثقافة الرقمية بين مواطني عالم الشمال ومواطني عالم الجنوب، وهو أمر يتطلب ان

تحث دول الجنوب الخطى لإغلاق الفجوة الرقمية الآخذة بالاتساع بينها وبين الدول المتقدمة وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمـــة لمحـو الأميــة الحاسوبية بين مواطنيها بكل السبل الممكنة والعمل على نشــر الثقافــة المعلومات والاتصالات أو ما بات يعرف بالثقافة الرقمية.

ولغرض نشر الثقافة الرقمية نقترح الآتي:

- ١. نشر الثقافة الرقمية في جميع المراحل الدراسية بصورة منهجية
   ومنتظمة ومناسبة لمختلف الفئات العمرية .
- ٢. إلزام جميع المعلمين والمدرسين والملاكات الجامعية بالإلمام بأساسيات تقانات المعلومات والاتصالات ومنظومات المعلومات والتعامل معها بصورة علمية ، وذلك بخطة علمية يتم تنفيذها في إطار زمني محدد .
- ٣. إقامة مراكز معلوماتية مزودة بحواسيب وشبكة معلومات في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والإمكانات المادية المحدودة.
- ٥. تشجيع الفئات العمرية فوق سن الأربعين سنة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات .
- تشجيع النساء في مجالات الحياة المختلفة على الإفسادة من تقانات المعلومات والاتصالات.

وبذلك نكون قد خطونا حقاً باتجاه محو الأمية الحاسوبية ونشر الثقافة الرقمية التي لم تعد ترفاً في الحياة المعاصرة ، بل بانت تشكل أحد أهم مرتكزات النهضة الحديثة لأي أمة من الأمم تتشد التقدم والازدهار والرفاهية لشعوبها .

# الثقافة الإعلامية

بعد الحصول على المعلومات العلمية مفتاحاً رئيساً بمكن مــن خلاله أن يفهم الناس النطور أت العلمية وانعكاساتها على الحياة البشرية ومواجهة التحديات التي تتربّب على ذلك والتي منها على سبيل المثال لا الحصر نتائج البحوث والدراسات البيئية ولاسيما ما يتعلق منسها بظاهرة الانحباس الحراري وانتوع الإحيائي والحفاظ على نقاء البيئة من التلوث بأنو اعه المختلفة، وكذلك الحفاظ على بعض مخلوقات الله من الانقراض وتامين التوازن البيئي المطلوب للحيوان والنبات عليي السواء . و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بنشر الوعي العلمي والثقافة المعرفية الواسعة لتامين مشاركة واسعة من قطاعات المجتمع المختلفة برسم السياسات العلمية الرشيدة لبلدانهم وعدم حصر هذه المسؤوليات الجسيمة بالعاماء والتقنيين فقط . وهذا يتطلب مد الجسور بين العاماء والتقنيين و المر اكز النَّقَافية ذات النفع العام من جهة أخرى ، يهدف بلورة ورسم السياسات العلمية السليمة التي تصب في مصلحة المجتمع وتقدمه ورقيه وحمايته من أية آثار خطيرة قد تنجم عن سوء تطوير تقانات ضمارة أو سوء توظيف معطيات علمية في مجالات قد تتعارض مع قيم المجتمع و أخلاقه ومعتقداته ، وهذا يتطلب العناية بالثقافة الإعلامية .

يقصد بالثقافة الإعلامية القدرة على الحصول على المعلومات وتحليليها ونقلها بأشكال متعددة للإفادة منها . ولا تختلف الثقافة الإعلامية التقليدية ، كلاهما يتوجهان لتثقيف المواطن وتزويده بالمعلومات في صفوف المعرفة المختلفة .

قام العديد من دول العالم المختلفة بإدخال مادة الثقافة الإعلامية ضمن مناهج الدراسة الثانوية بوصفها أحد متطلبات استكمال شخصية الطالب المؤهل علمياً والقادر على التواصل مع أفراد مجتمعه تواصل علمياً وحضارياً في إطار التطورات العلمية والتقنيسة ذات الإيقاعات السريعة في حياتنا المعاصرة [٦].

#### الخاتمة

أصبحت العلوم والتقانية الحديثة اكثر رقياً واكثر تطوراً وإنتاجية ، إلا أنها أصبحت في الوقت ذاته اقل ارتباطاً بالناس العلديين في مجالات الحياة المختلفة ، أي ان هناك فجوة بين العلم والناس ان جاز التعبير حتى في بلدان العالم المتقدمة علمياً ، الأمر الذي يتطلب دراسة أسباب هذه الفجوة بين العلم والمجتمع وسبل معالجتها كي يصبح العلم اكثر وجوداً في فكر فئات المجتمع المختلفة . ويلاحظ انه بسبب هذه الفجوة ان العلماء وبرغم إنجازاتهم العظيمة في حياتنا المعاصرة، لا يتمتعون بالتأثير المناسب في مجتمعاتهم الذي يتمتع به رجال الدين ورجال السياسة والأدب والفن في مجالات الحياة المختلفة .

ولتجسير الفجوة بين العلماء ومجتمعاتهم لا بد ان تبذل جهودا حقيقية للارتقاء بالثقافة العلمية والتقنية لجميع أفراد المجتمع وابراز تأثير العلماء في بناء نهضة بلادهم العلمية وانعكاسات هذه النهضة على تتمية قدرات شعوبهم الاقتصادية وتحسين ظروف معيشتها وصيانة أمنها في عالم تسعى فيه الكثير من الدول للهيمنة والسيطرة على مقدرات دول أخرى بدوافع وذرائع شتى لها أول وليس لها آخر.

وقد أكد ديننا الإسلامي الحنيف على مكانة العلم والعلماء في اكثر من مكان في القرآن الكريم بقوله تعالى " يَرفَع الله الذين آمنُوا منكم والذين أُوتُوا العلم دَرجات " (سورة المجادلة: آية ١١) ، وقوله تعالى " هَلْ يَسْتَوي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونْ " ( سورة الزمر : آية ٩) .

ومن جهة أخرى لا بد أن يسعى العلماء الى مد الجسور مع مجتمعاتهم والابتعاد عن أجواء العزلة والأبراج العاجية لأي سبب وتحت أية مسميات ربما بدعاوى الهيبة العلمية او ما شابه ذلك . وان تسعى الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة الى نشر الثقافة العلمية والتقنية بكل الوسائل الممكنة وعلى كافة المستويات ولجميع فئات الناس ليدركوا أهمية العلم وتأثيراته الواسعة في حياتنا المعاصرة .

#### المصادر:

1. Sydeny bremer

The Impact of Society on Science Science magazine, vol. 282, Issve 5393, 1411 – 1412, 20 November 1998, U.S.A.

2. Doniel Yankelovick

Winning Greater Influence for science Issuse in science and technology online, summer 2003, U.S.A.

٣. جربو ، داخل حسن

الهندسة والتقانة وآفاق المستقبل

منشورات المجمع العلمي ، بغداد ٢٠٠٤ .

٤. جريو ، داخل حسن المثقف العربي والتحديات المعاصرة

منشورات المجمع العلمي ، بغداد ٢٠٠٤ .

5. Pippa Norris

The World wide Digital Divide, www. Pippanorris.com

7. KathleenTyner

Acces in a Digital Age

Media Literacy Review, center for Advanced Technology in Education, University of oregan, 1994, U.S.A.

# (( الخنثى في الطب والفقه والتراث )) \*

#### الدكتور محمود الحاج قاسم محمد

#### الملخص:

الغاية من البحث: عرض آراء الأطباء والفقهاء العرب والمسلمين حول الخنثى ، وتسجيل الحالات المشخصة لديهم.

#### الطريقة:

أولاً: ابتداً البحث بدراسة طيبة حديثة حول المفهوم الطبي الحديث للخنثى التياً: استعرض البحث آراء الأطباء العرب والمسلمين حول الخنثي وقد تناولوا ذلك بشكل مفصل فعددوا أنواعه وعلاجه جراحيساً ، إلا ان عدم معرفتهم بالمجهر والكروموسومات جعل معلوماتهم تقتصر علي الظاهر من العلامات وهذا لاشك حدد معلوماتهم فلم يستطيعوا التفريسق بين الخنثى الحقيقية وغير الحقيقية .

ولدى استعراضنا لكتب السير والستراث الإسلامي للفترة من بين ٧٠٠ \_ ١ م لم نعثر سوى على خمسة حالات خنثى موثقة .

ثالثاً: كما احتوى البحث آراء الفقهاء والمحدثين المسلمين حول الموضوع ، مما يدل على مشاهداتهم لحالات متعددة لم تسجل .

النتائج: تدل آراء الأطباء العرب والمسلمين حول الخنشي معرفتهم العميقة وتشخيصهم الدقيق واهتمام المؤرخين العرب والمسلمين بتسجيل الحالات المشخصة والتي تشكل بدايات السجل الطبي بالنسبة لهذا الموضوع.

<sup>\*</sup> الخنثى في اللغة : (( الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى ، ورجل خنثى له ما للرجال والنساء جميعاً. والجمع خنائى مثل ( حبالى ) . وخنث الرجل وتخنث تثنى وتكسر )) .

<sup>(</sup> ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب المحيط \_ اعداد وتصنيف يوسف خياط ، دار لسان العرب ، بيروت بدون تاريخ المجلد 1 ، ص ٩٠٨ .

#### المقدمـة:

سيكون تناولنا لمسألة الخنثى\* ضمن سنة محاور هي على التوالي: المحور الأول: المفهوم الطبي الحديث للخنثي المحور الأول:

يقسم الأطباء اليوم الخنثى على قسمين:

# القسم الأول \_ الخنثى الحقيقة True Hermaphrodite :

إن الخنثى الحقيقة نادرة الوجود جدا كما يقول البروفيسور كيث مور أ، والمقصود بالخنثى الحقيقة (( هي تلك التي تجمع جهازي الذكورة والأنوثة معا ، وبالذات أن توجد لديها مبيض وخصية ، وقد تكون الأعضاء التناسلية الظاهرة لديها لأنثى أو لذكر أو لكليهما معا )). وأما التحديد الطبي والعلمي للخنثى فيكون على ثلاثة مستويات :

# ١ ـ المستوى الصبغى أو الكرموسومي (Chromosomal Ser):

التفريق الجنسي على هذا المستوى يتبين عند التقاء الحيوان المنوي مع البيضة . فإذا لقح الكرموسوم الذكري (Y) البويضة كال الجنين ذكرا (XY) ، وإذا لقح الكرموسوم الأنثوي (X) البويضدة كان الجنين أنثى (XX) .

٢ ـ مستوى الأعضاء التناسلية الباطنة والظاهرة: إن الذكر والأنشى يتميزان بجهاز داخلى وأعضاء ظاهرة مختلفة.

#### : Pseudo Hermaphrodite القسم الثاني ـ الخنثي الكذبة

وهذه الحالات أكثر انتشاراً من حالات الخنثى الحقيقية ، وكما يقول البروفيسور كيث مور ، تحدث حالة واحدة بين كل خمس وعشرين ألف ولادة . وفي هذه الحالة تكون الغدة التناسلية إما مبيضاً وأما خصية ولا يجتمعان معا أبداً . بينما تكون الأعضاء التناسلية الظاهرية على العكس مما عليه الغدة التناسلية ، فبينما تكون الغدة مثلاً غدة أنثى ( مبيضاً ) تكون الأعضاء الذكر . . . أو بالعكس تكون الأعضاء الذكر . . . أو بالعكس

حيث الغدة غدة ذكر (خصية) وتكون الأعضاء النتاسلية لأتشى والخنثى الكاذبة (غير حقيقية) نوعان:

1 . الخنثى غير الحقيقية التي أصلها أنثى وظاهرها ذكر : فهي أنئسى على مستوى الصبغيات (كرموسومات) ، لها كرموسومات أنوئسة (XX) وهي أنثى على مستوى الغدة التناسلية ولها مبيض ، ولكن بسبب إفراز هرمون الذكورة من الغدة الكظرية (فوق الكلية) يتجه خط سير الأعضاء الظاهرة نحو الذكورة .

وعند البلوغ وبدء نشاطي الغدة النخامية والمبيض تظهر على هذا الطفل آثار الأتوثة ، ويقتضي الحال تدخل الطبيب لتحويل الذكر إلى أنثى تصحيحاً للوضع الطبيعي .

٧ . الخنثى غير الحقيقة التي أصلها ذكر وظاهرها أنثى: فهي ذكر على مستوى الصبغيات ، لها كرموسومات ذكورة ( XY) وعلى مستوى الغدة التناسلية التي تكون الخصية لا مبيضاً ، ولكن أعضاءه الظاهرة بشكل أنثى . وهذه الحالة أندر من سابقتها ولها أسباب مختلفة منها (أسباب وراثية أو حدوث ورم في الغدة الكظرية ، أو تتاول الأم لهرمونات الأنوئة أثناء الحمل) .

المحور الثاني: آراء الأطباء العرب والمسلمين حول الخنثى نتاول الأطباء العرب والمسلمون مسألة الخنثى ، إلا أن عدم معرفتهم بالمجهر الكرموسومات جعل معلوماتهم تقتصر على الظاهر من العلامات على الجسم والأعضاء التناسلية ، وهذا لاشك حدد معلوماتهم فلم يستطيعوا التفريق بين الخنثى الحقيقية وغير الحقيقية ، ننكر فيما يلي رأى ثلاثة منهم:

# ١ . يقول على ابن العباس المجوسي :

(( إن الخنثى علة طبيعية وهي علة قبيحة في الرجال والنساء ويتولد معه أنواع ثلاثة في الرجال وواحدة في النساء . فالنوع الأول الذي في الرجال فربما ظهر مما يلي العانة أو في وسط جلدة الخصى جسم بين الانثيين شكله شكل رحم المرأة فيه شعر . والنوع الثاني يكون على مثال هذا الشكل في بعضهم ويسيل منه البول . أما في النساء فانه يكون فوق حر المرأة كبيراً على العانة كمذاكير الرجل ويكن فيه ثلاثة أجسلم ناتئة الى خارج أحدها شبيه بالقضيب والجسمان الباقيان الإنثيان . وأما النوع الذي يكون في الرجال ويخرج منه البول فلا علاج له ولا بوء ، وأما الأنواع الباقية فإنها تعالج بالقطع والإنذار ثم يعالج الجراحات حتى يبرأ )) .

# ٢ . يقول ابن سينا في فصل في الخنثى :

((ممن هو خنثى من لا عضو الرجال له ولا عضو النساء ، ومنهم من له كلاهما لكن أحدهما خفي وأضعف أو خفي والآخر بالخلاف ويبول من أحدهما دون الآخر ، ومنهم من كلاهما فيه سواء . وقد بلغني أن منهم من يأتي ويؤتي وقلما أصدق هذا البلاغ ، وكثيراً ما يعالجون بقطع العضو الأخفى وتدبير جراحته )) °.

# ٣ . يقول الزهراوي في علاج الخنثى :

(( الخنثى يكون في الرجال على نوعين أحدهما أنه يظهر فيما يلي الفضاء أو في جلدة الخصى فيما بين الأنثيين شكل كأنه فرج أمرأة فيه شعر وقد يسيل البول من الذي يكون في جلدة الخصى ، وأما في النساء فنوع واحد ويكون فوق الفرج على العانة كمذاكير الرجل صغار البتة الى خارج أحدهما كأنه قضيب الرجل والاثنان كالأنثيين .

وعلاج الأنواع الثلاثة ، النوعان من الرجال والنوع من النساء ، ينبغي أن تقطع تلك اللحوم الزائدة حتى يعفى أثرها ، ثم تعالجها بعلاج سائر الجراحات حتى يبرأ ، وأما النوع الثاني من الرجال الذي يخرج منالول يكون في جلدة الخصى فليس فيه عمر ولا منه برء البتة )) . ويقول الزهر اوى أيضا في فصل قطع البظر :

(( البظر ربما زاد في القدر على الأمر الطبيعي حتى يسمج ويقيح منظره ، وقد يعظم في بعض النساء حتى ينتثر مثل الرجال ويصير الى الجماع ، فينبغي أن تمسك فضل البظر بيدك أو بصنارة وتقطعه ، والا تمضي في القطع والاسيما في عمق الأصل لئلا يعرض نزف )) أ.

# المحور الثالث: الخنثى عند الفقهاء المسلمين

لقد أسهب الفقهاء المسلمون الكلام على الخنثى ، أنواعه ، وأشكاله وذلك التحديد أحكامه المختلفة والأعطاء الفتوى الشرعية في تلك المسائل . نلخص فيما يلى بعضاً مما جاء ذكره لديهم :

- (( ففي المصادر الفقهية المختلفة ورد التتصيص على وجود نوعين من الخنثى ، هما الخنثى المُشكِلُ والخنثى الواضح . وليس هذان النوعان بمنطبقين إطلاقاً على ما يقره الطب الحديث وهو ما نكرناه سابقاً . ويبدو أن التقسيم الأول عند الفقهاء كان بحسب الظاهر ، وهو يخضع في واقعه إما الى قرار الخنائى أنفسهم ، أو تصريحهم ، وهم لا يعلمون بالتأكيد حقيقة أمرهم ، ولا يتبينون لديهم بصفة قطعية الجنس الذي يدعون الانتساب اليه . وأما الى مشاهدة الأجهزة الخارجية للتناسل التي تمثل في الغالب تشوها خلقياً وغموضاً جنسياً ولا تكفي وحدها للدلالة على الجنس الأصلى أو الحقيقي للخنثى )) .
- (( نحن حين نعود إلى مؤلفات علمائنا الفقهية نجد الخنثى في تقدير هـم إما مُشْكِلاً لا علامة له توضح جنسه وتكشف عن جـانب الذكـورة أو

الأنوثة فيه ، وأما واضحاً بفضل ما يظهر من أمارات تدل على طبيعته الأصلية . وهو في هذه الحال رجل فيه خلقة زائدة ، أو امرأة فيها خلقة زائدة )) .

وقد ذكر الفقهاء في وصف الخنثى المُشْكِل حالات يمكن بــــها حصــر إنماطه ، وهذه أقسامها :

القسم الأول - لا يتوصل أبدا إلى تحديد الجنس فيه بالمبال وله صور: ١ . خنثى له أعضاء جنسية ظاهرة غامضة . فلو بال فلا يدري من أي السبيلين الموجودين في القبل وهذا خنثى مُشْكِل عند الفقهاء وحقيقي عند الأطباء .

٢ . خنثى ليس له من آلتي الرجل والمرأة ، نكره الزرقاني وابن
 قدامة . ولا يعتمد في تحديد حاله بعد البلوغ شيء من الأمارات ـ عند
 الشافعي له صور أربع :

أ ــ خنثى ليس له واحد من الآلتين ولكن له ثقب يبول منه . قــال الطرطوشي و هو نادر الوجود .

ب ــ أن يكون له لحمة ناتئة كالربوة يرشح منها البول رشحاً على الدوام .

ج ــ الخنثى الذي له مخرج واحد بين مكان المخرجين قبله ودبره ، منه يتغوط ومنه يبول .

د ــ الخنثى الذي ليس له مخرج أصلاً لا قبل ولا دبر ويتقياً ما
 يأكله .

القسم الثاني ـ ما يتوصل عادة الى تحديد الجنس فيـ بالمبال في الصغر ...وجعلوا منه:

١ . المولود يولد وله فرج وذكر ويكون بوله من الآلتين سواء في السبق والقدر .

الطفل يوقف الى حائط حال بوله فيزرق من جهـــة ، ويرشــرش
 البول على فخذيه من جهة ثانية فيشكل أمره .

القسم الثالث \_ هو الذي يشكل أمره الى البلوغ فيكون ممن الشأن فيه أن يتعرف على حقيقة جنسه بالعلامات والأمارات التي يفرق بها بين الذكران والإناث عادة ، ولكن الإشكال يبقى قائماً في حالتين ذكر هما الفقهاء:

1 . الخنثى يبلغ فتظهر به بعض علامات الذكران كظهور اللحية والإمناء من القضيب والاحتلام ، والوصول الى النساء والميل إليهن ، كما تظهر به بعض علامات النسوان كفلك الثديين ، ونزول اللبن في الثدي ، والحيض \_ لا الحمل \_ وإمكان التوصل اليه من الفرج ، أو الميل الى الرجال بحيث تتعارض فيه المعالم .

٢ . الخنثى يبلغ و لا يظهر فيه شيء من أمارات الرجال والنساء .

# المحور الرابع - حالات الخنثى التي رواها المحدثون

إن أقدم حالة ذكرت في كتب السير حدثت في الجاهلية وقد ذكرت بروايات مختلفة في اللفظ وزيادة أحياناً وهي باختصار على النحو الأتي ... :

(( إن أول من حكم في الخنثى عامر بن الظرب في الجاهلية ، نزلت به قضية فسهر ليلته ، فقالت له خادمته سخيلة راعية غنمه : ما أسهرك يل سيدي ؟ قال لا تسألي عما لا علم لك به ، ليس هذا من رعي الغنه م فذهبت ثم عادت وأعادت السؤال ، فأعاد جوابه ، فراجعته وقالت : لعل عندي مخرجاً ، فأخبرها بما نزل به من أمر الخنثي ، قالت : اتبع المبال ، ففرح وزال غمه )) .

إن حكم عامر بن الظرب هذا اعتمد على ظاهرة لا تختلف عادة وهيي أن الطفل يبول من ذكره والجارية تبول من فرجها . فإذا وجدت الآلتان

كما هو الأمر في بعض الخناثى الحقيقية لدى الأطباء وفي الخنشى المُشْكِل لدى الفقهاء حكم المبال وعد الأصل والآلة الثانية التي لا يبول منها زائدة في حكم العضو الملغي .

وهناك أربع وقائع ذكرت في كتب الحديث شكك في صحتها البعض من علماء الحديث حيث قال بعضهم أنها كذب لوجود من لا يوثق بروايتهم ممن نقل عنه الحديث ومهما يكن من أمر فإننا نذكرها لأنها مذكورة في أكثر من مكان:

١ ـ سئل الرسول ﷺ فيما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ،
 عن مولود له قبل وذكر ، من أين يورث ؟ قال : (( من حيث يبول ))
 ابن قدامة ٦ / ٢٥٣ .

٢ ــ وفي رواية أن رسول الله ﷺ أتى بخنثى مــن الأنصــار فقــال :
 (( ورثوه من أول ما يبول منه )) ابن قدامة ٦ / ٢٥٣ .

٣ ـ وعن على الطَّيْقَالَةُ مثل ذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفـــه قــال الحسن بن كثير الأخمسي عن أبيه عن معاوية أنه أتى في خنثى فأرسله إلى على فقال: ((يورث من حيث يبول)) العينى ١٠ / ٨٨٣.

٤ — (( وذكروا أن امرأة جاءت الى علي كرم الله وجهه فزعمت أنها متزوجة بابن عم لها ، وأنها وقعت على خادمتها فحملت . فأمر غلامه قنبر أن يعد أضلاعها فعدها فإذا هي أضلاع رجل . فكساها نياب الرجال وأخرجها بعد أن بعث الى ابن عمها وقال له : هل أصبتها بعد حملت الجارية منها ؟ قال نعم . قال إنك أجسر من خاصي الأسد )) الحطاب ٢ / ٢٣٢ .

يقول الشيخ الحبيب ابن خوجة عن هذا الخبر بأنها حكاية ملفقة عاريـة عن الصدق من وجوه:

أ ـ لأن الخنثى كان يعيش مع ابن عمه حياة زوجية كاملة قبل ان يواقع الجارية وبعد ذلك .

ب ـ لأن الجارية قد تكون ولدت من زنى ونسبت ذلك إليه .

ج \_ لأن الإمام على اكتفى فقط بإبداء تعجبه ، وكان من المفروض حين تبين له أن الخنثى ذكر ان بفرق بينه وبين ابن عمه وينبه الطرفين الى حرمة ذلك لاتحاد الجنس بينهما .

د ـ لا يمكن للإمام ان يكلف غلامه وهو أجنبي بأختبار الخنثى التي ما تزال في نظره قبل معرفة النتيجة إما خنثى مشكيلاً وإما امرأة ذات زوج لا يحل لأجنبى عنها أن يلمسها .

هـ - قضية عد الأضلاع توصلاً لمعرفة جنس الخنثى وهـم تسـرب للناس ، حيث أن علم التشريح يؤكد أن عدد الأضلاع وهي اثنا عشـر من كل جانب في الواقع للذكر والأنثى سواء ، لا يصلح أبداً أن يكـون أمارة أو دليلاً على كون الخنثى ذكر أو أنثى .

• - (( وروي عن قاسم ابن أصبغ أنه رأى بالعراق خنثى ولد له من صلبه وبطنه )) الحطاب ٦ / ٤٣١ .

وهذه الرواية يشك فيها لأن حالات الخنثى الحقيقية لا يتم فيها إفراز حيوانات منوية إذ تكون الخصية ضامرة .

وهناك حالات أخرى ذكرها الفقهاء إلا أنها تشوهات خلقية و لا ينطبق عليها صفات الخنثى .

المحور الخامس - حالات الخنثى التي ذكرها المؤرخون المحور الخامس - حالات الخنثى التي ذكرها المؤرخون المسلمة الحالة التي ذكرها ابن الجوزي في حوادث سنة ٥٧٦ هـ أن (وكتب إلي بعض الوعاظ أن امرأة تقول كل رجل إذا رآني في الطريق مشى الى جانبي وتعرض لي فقلت له أنا لا أوافـق الا علـى الحلال فتزوج بي عند الحاكم ، وقضيت معه مديدة يأتيني كمـا ياتي

الرجل المرأة ، ثم عظمت بطنه وقال لي حبلت فأعملي لي دواء الإسقاط فعملت له فولد وقد حضرت المجلس أنا وهو فما حكمنا ؟ فقال الواعظ هذا النكاح ما يصح لأنه بالولادة انكشف أنه امرأة وتعجب الناس مسن حال هذا الخنثى الذي كان يأتى ويؤتى )) .

هذه الحالة يشك في صحتها لأن حالات الخنثى الحقيقية لا يتم فيها إفراز حيوانات منوية إذ تكون الخصية ضامرة .

٢ \_ الحالة التي ذكرها ابن الأثير في حوادث سنة ٦٢٣ هـ ' :

( وفيها اصطاد صديق لنا أرنبا فرآه وله أنثيان وذكر وفرج أنتسى ... وهو أنثى وانقضت السنة فصار ذكراً ، فإن كسان كذلك والإ فيكسون الأرانب كالخنثى في بني آدم ، يكون لأحدهم فرج الرجل وفرج الأنثى ، كما أن الأرنب تحيض كما تحيض النساء .

فإني كنت بالجزيرة ، ولنا جار له بنت اسمها صفية ، فبقيت كذلك نحو خمس عشرة سنة ، وإذا قد طلع لها ذكر رجل ، ونبتت لحيته ، فكان له فرج امرأة وذكر رجل )) .

" لحالة التي ذكرها ابن كثير في حوادث عام ١٥٥ هـ '':

(( ووجدت في بعلبك شاباً فذكر لي من حضر أن هذا الذي كان أنثى ثم ظهر له لحية )) وقد سأله فأجاب (( كنت امرأة مدة خمس عشرة سنة وزوجوني بثلاث أزواج لا يقدرون على وكلهم يطلق ثم اعترضني حال غريب فغارت ثدياي وصغرت ، وجعل النوم يعتريني ليلاً ونهاراً ، شم جعل يخرج من محل الفرج شيء قليلاً قليلاً ، ويتزايد حتى برز شبه ذكر وأنثيان )) .

٤ ــ الحالات التي ذكرها ابن العماد الحنبلي :
 الحالة الأولى ــ في حوادث سنة ٨٢٥ هــ١٠

((كما قال ابن حجر ولدت فاطمة بنت القاضي جلال الدين البلقيني من بعلها تقي الدين رجب ابن العماد قاضي الفيوم ولداً خنثى له ذكر وفوج أنثى وقيل أن له يدين زائدتين نابئتان في كفه ، وفي رأسه قرنان كقرني الثور فيقال ولدته ميتاً ويقال مات بعد أن ولدته )) .

الحالة الثانية \_ في حوادث سنة ٩١١ هـ ١٣

(( وفيها توفي الشيخ العارف بالله تعالى الصوفي محمد بن سلامة الهمذاني الشافعي ، قال الحمصي ضرب بالمقارع الى أن مات بسبب أنه تزوج بامرأة خنثى واضح ودخل بها وأزال بكارتها )) .

# المحور السادس \_ الحكم الشرعي في معالجة الخنثي

لقد كان قصد بحث قضية الخنثى بأقسامه وصوره عند الفقهاء هو تحديد أحكامه المتعددة والمختلفة في ختانه وميراثه ونكاحه وشهادته واستتاره ولباسه وإمامته وغسله والصلاة عليه ، وصلاته وحجه وسهمه في الجهاد وديته وحده وسجنه وغير ذلك من الموضوعات .

فعلى سبيل المثال لتحديد ميراث الخنثى يوجز الشيخ السيد سابق آراء الفقهاء بما يلى:

الخنثى : (( تعريفه : شخص اشتبه في أمره ولم يُدر َ أذكر هو أم أنثى ؟ إما لأن له ذكراً وفرجاً معا أو لأنه ليس له شيء منهما أصلاً .

كيف يرث : إن تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر وإن تبين أنسه أنشى ورث ميراثها .

وتتبين الذكورة والأنوثة بظهور علامات كل منهما ، وهي قبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر وإن بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى ، وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . وبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو أحتام كما يحتام الرجال فهو ذكر ، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو در له لبن أو

حاض أو حبل فهو أنثى ، وهو في هاتين الحالتين يقال له خنثى غير مشكل .

أن لم يعرف أذكر أم أنثى ؟ ان لم تظهر علامة من العلامات أو ظهرت وتعارضت فهو الخنثى المشكل .

وقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث فقال أبو حنيفة إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسوأ الحالين ، حتى لو كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئا وإن ورث على كل الفرضين ، واختلف نصيبه أعطي أقل النصيبين . وقال مالك وأبو يوسف والشيعة الإمامية : يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى . وقال الشافعي : يعامل كل من الورثة والخنثى باقل النصيبين لأنه المتبقي الى كل منهما ، وقال أحمد : إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقي ، وإن لم يرج ظهور الأمر يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى وهذا الورأي الأخير هو الأرجح ولكن القانون أخذ برأي أبي حنيفة ، ففي المادة ( ٤٦ ) منه للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقلل النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباقي الورثة )) . . .

وقد تناول مسألة معالجة الخنثى الشيخ محمد الحبيب الخوجة ( الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي في جدة ) بشكل مفصل ورائع ، نورد فيما يأتى : نص قوله ، إذ يقول :

(( وكل هذه الحالات الواقعة ، الأولى النادرة جداً كالخنثى الحقيقية التي يسميها خنثى مُشْكِلاً ، والحالتان الأخريان ، النادرة كالخنثى التي في أصلها أنثى وظاهرها ذكر ، والأقل ندرة كالخنثى الكاذبة التي أصلها ذكر وظاهرها أنثى اللذان يعدان واضحين قبل البلوغ ويُشْكلان بعده

بظهور العلامات المزدوجة فيها ، حكمها جميعاً عند الفقهاء حكم الخنثى المُشْكِل ما دام اللبس قائماً والجنس غير محدد .

وهذه الحالات في الحقيقة قابلة في جملتها للعلاج ولأنها تمثل أحوالاً مرضية وكما توصل العلم الحديث إلى تحديد الجنس من أدق الطرق وأضبطها فإنه بحمد الله وبفضل تقدمه وتطور وسائله أصبح قادراً اليوم على إزالة الإشكال ورفع اللبس وإعادة هذه الأنماط المختلفة للخناثي إلى أوضاعها الطبيعية فالخنثي الحقيقية ذات الازدواجية في مستوى الصبغيات ومستوى الغدد الجنسية ، ومستوى الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية قابل للعلاج . ينظر إلي أبرز العلامات الجنسية فيه وإلى ميله الشخصي وأحوال تنشئته ونفسيته وتجري عليه عملية لإزائدة الأمارات الثانوية الزائدة وإقرار الجنس الذي يرضاه ويختاره .

والخنثى الكانبة ذات الصبغيات الأنثوية والمبيض والأعضاء التناسلية الداخلية من رحم ، وقناتي الرحم والمهبل مع البطر الكبير الشبيه بالقضيب ، والالتحام التام للشفرين أو غير التام سواء كان وضعها نتيجة تضخم الغدة الكظرية أو غير مرتب عليه يمكن إعادتها الى أصلها أنثى من غير تعقيد .

والخنثى الذكر ذو الخصية غير النازلة في كيس الصفن الذي أعضاؤه التناسلية الخارجية بشكل بظر أنثوي مع عدم التحام كيسس الصفن ، وأعضاؤه الداخلية لذكر يحول إلى أنثى وتنزال خصيته تفادياً من تعرضها للسرطان .

والخنثى الذكر الذي تكون أعضاؤه التناسلية الظاهرة غير واضحة ممكن أن يعاد الى الذكورة .

وحالات ترنر التي يكون فيها الخنثى فاقداً لأحد الكروموسومين وليــس لديه سوى كروموسوم واحد هو (س X) فقط ( XO ) فلا هو أنثــــى

ولا هو ذكر وهو مع ذلك ذو أثر مندثر لغدة جنسية غير متميزة وأعضاؤها النتاسلية الخارجية أنثوية يبقى على أنوثته وإن تعذر عليه الحيض والحمل .

وحالات كلينفتر التي بها زيادة في كروموسومات الجنس ( XXY) أي أنها أنثى كاملة بإضافة كروموسوم الذكورة ( ي Y ) يبقى نكـــراً وأن عانى من العقم والعنة .

وأنماط الخناثى هذه التي لا يظهر إشكالها إلا بعد البلوغ يكون حكمها بحسب نتائج الفحص لنسيج الغدة التناسلية . وإن امكن آخر الأمر تمييز الجنس وتحديده بصفته النهائية عن طريق الجراحة والعلاج فإن الخنثى في هذه الحالة يعطي من الأحكام ما يناسبه باعتبار الذكورة والأتوثه التي يرتد آخر الأمر إليها .

ولا تبقى إى العوارض المرضية التي تلابس أكثر الخنائى لأن العلم ما يزال حتى الآن عاجزاً عن تطبيبها ومداواتها . والأمل في الله أن يزداد الطب تطوراً وتقدماً ليتعمق دراسة هذه العصوارض ويرزداد اكتشافاً لأسرار الخليقة في الجنس البشري ، ويعالج بمنتهى الدقة والفعالية التي يهبه الله إياها كل الظواهر غير العادية التي تطرأ عليه وتعوق أعضاءه عن أداء بعض وظائفها )) " .

#### المصادر:

- ١ لخصنا هذه الفقرة عن البار ، د . محمد علي : خلق الإنسان بين الطب والقرآن الدار السعودية للنشر ، الطبعة العاشرة ١٩٩٥، ص ٤٨٧ ٥٠١ .
  - ٧ مور ، د . كيث :

Moore. Keith: the developing Human 3rd, Edition p. 283:

. ۲۸۳ صدر نفسه : ص ۳۸۳ – ۳

- ٤ ــ المجوسي ، علي بن العباس : كامل الصناعة في الطب ــ المطبعة
   الكبرى بالديار المصرية ١٢٩٤ هــ ، ج ٢ ص ٤٨٨ .
- ابن سينا ، الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن على : القانون فــــي الطب ــ مكتبة المئتى ببغداد (طبع بالأوفست) ، بدون تـــلريخ ،
   ح۲ ، ص ٥٤٩ .
- ٦ ــ الزهراوي ، أبو قاسم خلف بن العباس : التصريف لمن عجز عن التأليف ــ طبع معهد ويلكم لتاريخ الطب مع الترجمة الإنكليزية ،
   لندن ١٩٧٣ ، ص ٤٥٧ ، ٤٥٩ .
- الجزنا هذه الفقرة عن \_ ابن الخوجة ، الشيخ محمد الحبيب ، الخنثى بين تصورات الفقهاء واكتشافات الأطباء ، أبحاث المؤتمر العالمي الرابع عن الطب الإسلامي ، كراجي \_ الباكستان ، 19۸٦ .
- ٨ ــ أوجزنا هذه الفقرة أيضاً عن المصدر السابق ص ٣٨٣ ــ ٣٨٥ .
- ابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للدار الوطنية، بغداد ١٩٩٠، الجزء التاسع، ص ٢٦٦.

- ١٠ ابن الأثير ، الشيخ عز الدين أبي الحسن الشيباني : الكامل فــــي
   التاريخ ــ دار صادر ، بيروت ١٩٧٩ ج ١٦ ، ص ٤٦٧ .
- ١١ ابن كثير ، أبي الفداء : البداية والنهاية ــ دار الفكر ، بــ يروت ،
   بدون تاريخ ، ج ١٤ ، ص ٢٨٤ .
- ١٢ الحنبلي ، أبي الفلاح عبد الحي بن العماد : شذرات الذهب ـ دار
   الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ ، ج ٧ ، ص ١٦٨ .
  - ١٣- المصدر نفسه: ج ٨، ص ٥٥.
- 11- سابق ، السيد : فقه السنة ـ المجلد الثالث ، المعاملات ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص ٦٥٥ ـ ٢٥٧ .
- 1 ابن الخوجة : الخنثى بين تصورات الفقهاء واكتشافات الأطباء ( مصدر سابق ) ص ٣٩٠ ٣٩٢ .

# المنهج البحثي لدى الكيمائيين العرب الأوائل د . محمود مهدي بربوتي

#### الملخص:

لقد امتاز العمل الكيميائي العربي على يد الرواد بالمظاهر الاتية:

١ \_ الثقافة في حقل الاختصاص:

#### ٢ \_ التجربة:

تميز الكيميائيون العرب بالفكر التجريبي مخالفين بذلك اليونان . واعتمد التجريب عندهم على أجهزة مختبريـــة كالقرع (الـدورق) والانبيق (الدورق) والانبيق الأعمى والميزاب والأثــال (الصحـن الخزفي) ، والزق (دورق تقطير) استحدثوها وطوروها لمعرفتهم بالزجاج والأفران والمواقد الحرارية . واعتمدوا عــددا مـن التدابير كالطبخ والسحق والاحراق والتنقيــة والغربلــة والتقطـير والتذويب وعمليات اخرى مثل التشوية ، التحميـــص ، الاسـتنزال والملغمـة ، التكليس والتشميع والتبلور والتصعيد . وإصهار الصلب بالفرن وجمــد الذائب بالنكليس .

#### ٣ \_ النتائج والمناقشة:

أبتعدت مناقشة النتائج عن الفلسفة التي كانت العلوم الطبيعية تغرق فيها وتربط بينها وبين تركيب الانسان او الأسهر والأرواح . ويؤكد جابر بأن في الأشياء كلها وجودا للأشياء كلها ولكن على وجوه من الاستخراج . أما الرازي فقد حصر الكيمياء بالمواد من الأجساد والأرواح والأحجار والزاجات والبوارق والأملاح .

وكانت الاستنتاجات التي تثمر عنها هذه الدر اسات تمزج بالحكم لتكون ذات وقع على المتلقي وكذلك كانت تصاغ شعرا لدى بعض المشتغلين مثل الطغرائي .

#### مقدمــة:

امتازت الارض العربية منذ اقدم العصور بوصفها مهد الحضارات الإنسانية ولذلك كان العرب بدءا من عصر ما قبل الإسلام قد حظوا بموروث علمي وحضاري متقدم. فعلى الارض العربية كانت الحضارة البابلية بانجاز اتها في مجالات التعدين ومعرفة النحاس والرصاص والحديد والذهب والفضة والسلازورد وتكنولوجيا البناء بالاجر والمواد الرابطة وعليها أيضا كانت الحضارات المصرية التهي امتازت بالتفنن بصناعة الزجاج الملون والعقاقير والتحنيط. فأول وثيقة كتبت كانت في وادى الرافدين في عصر الملك جوليكشار ( ١٦٩٠ ــ ١٦٣٦ ق.م. ) لوصف عمليات التزجيج وتحضير الزجاج الملون إذ أن الوثائق المماثلة لم تظهر في العالم إلا بعد ألف سنة منها . ويضاف الى ذلك ما كانت تجلبه التجارة بين الاصقاع المتر امية من العلوم والمعارف من خلال رحلات الصيف والشتاء مما يجعل العربي على اتصال وثيق بالحضار ات الاغريقية والرومانية والفينيقية. ويأتي عصر الفتوحات الاسلامية لينشر الرسالة السماوية في بقاع الارض شرقا وغربا وشمالا ليضيف الى معارف العربي الشيء الكثير.

إن هذا الموروث الضخم من المعارف والاتصالات المتنوعة المصادر يضاف إليه أهلية الانسان العربي الذي نزل القرران الحكيم بلغته ويحمل من الافكار العلمية ما يعجز عنه الفكر الانساني حتى الوقت الحاضر جعل من إنسان هذه الارض المعين الطيب لنشوء علوم مهمة كالكيمياء وتطورها في وقت كانت اوربا غارقة في عهود الظلام والقرصنة قروناً عديدة.

يتناول هذا البحث دراسة المنهج البحثي عند جابر بن حيان الكوفى و الكيميائيين العرب الاوائل .

لقد امتاز العمل الكيميائي العربي على يد الدرواد بالمظاهر الآنية :

# ١ ـ أهمية الثقافة في حقل الاختصاص:

كان كل من يعمل في حقل الكيمياء من العلماء العسرب يقوم بدر اسة كتب الذين سبقوه ويعكف عليها ليكون لديه الاسساس العلمي القوى لينطلق منه الى مكتشفات جديدة بدءا من خالد بن يزيد بن معاوية الذي يرتبط به علم الكيمياء كأول المشتغلين فيه ، فقد تتلمذ علسى يسد معلمه الرومى و أخذ عنه .

كان خالد يتعلم من الاسئلة الكثيرة التي كانت تقاوده الى الانصراف الى التعلم ومن الأمثلة المهمة الاخرى منهج الطغرائي في علم الكيمياء فقد درسها مدة طويلة وأكب على مطالعتها عشر سانين هجر فيها ملاذه وسهر ليله وكد نهاره حتى من الله عليه بفك رموزها وأطلعه على غوامضها في مدة كان معزولا فيها عن وظيفت كوزير للدولة السلجوقية وحتى بعد أن لاحت له معالم المعارف لم يزل حريصا على اقتباس الفوائد والإكباب على مطالعة الكتب وفي كتابه (مفاتيح الرحمة ) دليل على سعة اطلاعه لوفرة ما يشتمل عليه من النظريات والأقوال الكيميائية لطائفة كبيرة من العظماء ينيف عددهم على ساتين حكيما ويؤكد جابر بن حيان :

" لا علم إلا بعلم قبله يتقدمه فاعرف ذلك واعمل عليه وإياك وإهماله فإنك إن أفرطت فيه ندمت ندامة تعم الحياة وذلك إنه إذا ذهبت بزمانك فليس يمكنك كل يوم العمل والتجربة لترى الرشد فيما نقوله لك . ولكن اتعب أو لا تعبا واحدا واجمع وانظر واعلم ثم اعمل " .

وتبرز هنا أهمية التوثيق والإخبار (بكسر الهمزة) العلمي فتجد علماء الأندلس يدرسون نتاجات علماء بغداد والكوفة والشام ويقوم ونبعمليات النقد والتمحيص وغير ذلك مما يدل على الاتصال المستمر وتبادل المعلومات (الشكل اصورة لوثيقة كيمياوية).

## ٢ ـ التجريـة:

فصل الكيميائيون العرب والفلسفة في الكثير من اعمالهم على الرغم من توجه الكثير من المختصين في العلوم الاخرى آندذاك له وتميزوا بالفكر التجريبي مخالفين بذلك اليونان النين تميز تفكيرهم بالصورية والبحث عن المبادئ والاصول ولم يكن التجريب عندهم أسلوبا ساذجا وبسيطا إذ اعتمدوا على استخدام أجهزة مختبرية إستحدثوها بأنفسهم وطوروا أخرى بحسب مقتضيات موضوع البحث وغالبا ما كان الباحث الكيميائي يتناول موضوعات صغيرة أو جزئية بغية الوصول الى نتائج حاسمة أو تفنيد لآراء قديمة مطروحة أو مسلم بها . لقد كانت التجربة مقترنة ببداية ونهاية . فالبداية كانت تتجلى في طرح المشكلة وصياغتها بدقة ثم تصميم الجهاز العلمي ومراقبة النتيجة و مقارنتها بالنتائج الاخرى . ثم

لقد ألزم جابر بن حيان المشتغل في علم الكيمياء بالعمل وإجراء التجارب لاعتقاده أن المعرفة العلمية لاتحصل إلا عن هدده الطريقة ولكنه في الوقت نفسه لم يهمل دور العلم المرافق للعمل ، لأن التدبير لايتم إلا بالعلم . وبذلك يكون جابر قد وضع قاعدة تجريبية في الكيمياء تؤكد الصلة بين المعرفة العلمية والتجربة وافتقار الاولى الدى الثانية وبالعكس . وادرك من خلال أعماله المختبرية أن الاشياء تتفاعل بنسب وزنية معينة وأن الميزان ضروري لتعيين المقادير الداخلة في التفاعل

الكيميائي . فهناك الميزان ذو الكفتين (الشكل ٢) والميزان ذو الكفية المتحركة على عتلة ثبتت عليها وحدات القياس وانسواع من القبان الاخرى .

ويمكن جعل هذا الاستنتاج خطوة أولية نحو قانون النسب الثابتة الحديث .

وقد ساعدت معرفة العرب بالزجاج على صناعة معدات مختبرية زجاجية كثيرة نلاحظ بعضها في الشكل ٣ من إحدى مخطوطات جابر بن حيان . وكان للافران والمواقد الحرارية دورهـا الكبير في صناعة الادوات المختلفة ما كان منها من معدن أو فخسار. وقد وصف الخوارزمي بعض هذه الآلات بقوله ( ومن الآلات القسرع ( يقابل الدورق المستدير القعر ) والانبيق ( يقابل الصدورق ذا الفتحة الجانبية في الرقبة ) وهما آلتا صناع ماء الورد والسفلي هــي القرع والعليا على هيئة المحجمة هي الانبيق: والانبيق الاعمى الذي لاميزاب له (الميزاب فوهة تساعد على السكب). والأثال شيء من آلاتهم يعمل من زجاج أو فخار على هيئة الطبق ذي المكبة (يقابل عندنا حاليا الصحن الخزفي الذي يستعمل في التسخين ثم السكب من خلال المكب (الشكل ٤)) ، والزق (معوجة كروية ذات انبوب من الأعلى يتجه للاسفل لتتقطر منه المادة المتبخرة بعد ان تتكثف ) لتصعيد الزئبق والكبريت والزرنيخ ونحوهما: القابلة شيء يحمل فيه ميزاب الانبيق. ومنها ملاعق الإحراق والملاعق المختلفة ، واستعمال التتور والموقد و الاتون و القنديل في العمليات الكيميائية المختلفة ) .

وكانت النجارب تقتضي اجراء العمليات الكيميائية التي كانت تسمى ايضا بالتدابير وهي عديدة بين البسيط والمعقد وندرج فيما ياتي ابرزها:

- ١ \_ الطبخ: تحضير المادة على نار قد تكون حارة جدا او معتدلة .
- ٢ ــ السحق : تجزئة المادة الى اجزاء صغيرة دون ان تفقد خواصها
   الدوائية .
  - ٣ \_ الاحراق.
  - ٤ \_ التنقية : لاز الة الشوائب باستعمال الغربلة والتقطير والتذويب .
- م \_ وعمليات اخرى مثل التشوية ، التحميص ، الاستنزال ( فصل السوائل عن المواد الصلبة ) ، الملغمة ، التكليس والتشميع ( تسهيل انصهار المواد ) والتبلور والتصعيد . وإصهار الصلب بالفرن وتجميد الذائب بالتكليس .

لقد اهتم علماء الكيمياء العرب بالتجارب المختبرية لدراسة خواص المعادن والاحجار وخواص الحواميض والقلوييات وغيرها . كما استخدموا نتائج ما توصلوا اليه في الصناعة سواء ما كان ليه علاقة بفصل العناصر بعضها عن بعض او تتقيتها ، وخاصة الثمينة منها او ما كان له علاقة بالدباغة وصناعة الورق والزجاج وغير ذلك .

## ٣ \_ النتائج والمناقشة:

كانت التجربة الكيميائية تعاد مرات عديدة لغرض إكساب النتائج صفة الدقة والقابلية على التكرار . والمتتبع لكتب الكيميائيين العرب يلحظ أن مناقشة النتائج بدأت تبتعد شيئا فشيئا عن الفلسفة التي كانت العلوم الطبيعية تغرق فيها وتربط بينها وبين تركيب الانسان أو الاشجار والارواح . وقد اخترنا من مجموعة رسائل جابر بن حيان ما ياتي مىن النصوص كامثلة على أسلوبه في الاستنتاج وعرضه للافكار . فعند تقديمه لمبدأ القوة والفعل يقول جابر :

" الشيء الذي هو بالقوة هو الذي يمكن ان يكون وجوده في الزمان الآتى المستقبل كقيام القاعد وقعود القائم والشميء المستقبل كقيام القاعد وقعود القائم والشميء المستقبل كالمستقبل القاعد وقعود القائم والشميء المستقبل كالمستقبل كالمستقبل القاعد وقعود القائم والشميء المستقبل كالمستقبل كالمستدل كالمستقبل كالمستقبل كالمستقبل كالمستقبل كالمستقبل كالمستقبل كا

الموجود في الزمان الحاضر من سائر الافعال كقع و القائم وقيام القاعد "

# ويستطرد

" الشيء الذي هو بالقوة ما هو فيه هو الذي يمكن ان ياتي منه والشيء الذي بالفعل الظاهر الكائن مما في القوة كما تمثل لك أن الفضة لافرق بينها وبين الذهب إلا الرزانة والصفرة يمكن إن تصيير ذهبا فللفضة بالقوة أدنى قبول للرزانة حتى تصير في قوام الذهب ولها أدنى قبول للصفرة حتى تكون بلون الذهب . ولو لم يكن لها بالقوة لم يتات ذلك عنها في الفعل ولم يظهر " .

#### ويضيف

" أن الأشياء التي يمتنع ويتعسر خروجها من القوة الى الفعل على ضربين : أما أن يرام من الأشياء ما ليس فيها بالقوة كالمسهل بالخروب والعفص وقشور الرمان وغير ذلك . وأما ان يرام من الاشياء ما فيها بالقوة ولكن عسر خروجه الى الفعل وقد مر تعبير الوجه المستخرج ذلك منها كالذي يروم خروج النار من النار من أول وهلة فإن هذا وإن كان لها بالقوة ممتنع الا أنهم عملوه على ترتيب فإن الطلع في الرطب والرطب في الطلع بالقوة ولكن بالطبخ وطول الزمان وأمثال ذلك "

ويؤكد أن في الأشياء كلها وجودا للأشياء كلها ولكن على وجوه من الاستخراج ، فان النار في الحجر كامنة ولا تظهر وهي لـــه بـالقوة . وكذلك الشمع في النحل ولو أخذنا مئة الف نحلة ثم عصرنا وطبخنا ودبرناها تدبيرا للعسل الذي فيه الشمع لم يخرج منه دانق شمع ، ولكن النحل اذا تغذى غذاءا معتدلا وعملت له الكوى التي يأوي فيها وتجعل العسل واجتني ذلك العسل خرج منه الشمع وامثال ذلك .

أما عند الرازي فيمكن حصر موضوع بحث الكيمياء بالمواد مسن الأجساد والأرواح والأحجار والزاجات والبوارق والأملاح . والمقصود بالأحجار المعادن التي تثبست فسي النسار وتمتساز بانسها منطرقسة ( الفلزات ) . والارواح المواد غير الثابتة في النار مثل السزاج الازرق والاسود والشب ويقصد بالباروق مركبات البورون ومنها البورق الشائع والاملاح هي المعروفة .

وكانت الاستنتاجات التي تثمر عنها هذه الدراسات تمرخ بالحكم لتكون ذات وقع على المتلقي وكذلك كانت تصاغ شعرا لدى بعض المشتغلين مثل الطغرائي الذي اعانه الله على جمع المعارف ممن سبقوه واضافاته ليصوغها شهرا فاجمل وفصل وطول وعرض وصرح وان ما دعاه الى نظمها ما رآه من اختلال محل نظم يروي فيها عن خالد بن يزيد وجابر بن حيان وغيرهما وعدولهم عن تنقيح الالفاظ واستيفاء المعانى ومطابقة بعضها بعضا اما ضناً بالعلم واما استهانة بالنظم .

وهناك مآخذ على أسلوب تعامل العلماء العرب مع أصحاب الافكار التي يتبتون بطلانها وهو الهجوم والنقد اللاذع فجابر بن حيان ينتقد في إحدى رسائله (( القول في الصنعة )) ويقول :

((وأما اكثر الصنعويين فإنهم يدخلون الزئبق مكان الخارصين . وذلك ان الزئبق داخل في عداد الارواح لا في عداد الاجساد والاجسام . وقد رمز على ذلك قوم من جهال الصنعة وقالوا انه جسد وليس بجسد وطياروغير طيار وامثال ذلك رذال كل ملخه فاعرف ذلك وامتنع عافاك الله – بكتينا هذه عن عباراتهم لعنهم الله وأخزاهم فإنه واجب على من قرأ شيئا من كتبي ان لا يهمل شيئا من العلوم . فاعلم ذلك واعمل به تصب الطريق ان شاء الله تعالى )) .

في حين يهاجم العلامة وحيد عصره ابن خلدون في مقدمته الرائعة القائلين بامكانية تحويل الفضة الى ذهب والنحاس الى فضة بقوله:

" وهؤ لاء أخس الناس حرفة أسوؤهم عاقبة لتلبسهم بسرقة امــوال الناس فان صاحب هذه الدلسة ( تعني الغش )انما هو يدفع نحاسا فـي الفضة وفضة في الذهب ليستخلصها لنفسه فهو سـارق أو أشـد مـن السارق ".

## ويضيف

" وهؤلاء لاكلام معهم لانهم بلغوا الغاية في الجهل والرداءة والاحتراف بالسرق ولاحاكم لعلتهم ألا اشتداد الحكام عليهم وتتاولهم من حيث كانوا وقطع ايديهم متى ظهروا ".

ختاما فالكيمياء علم تجريبي عربي " والله الموفق " .

#### المصادر

- ۱ حورج سارتن \_ تاریخ العلم ، دار المعارف / مصـر ۱۹۶۳ ،
   ص ۱۸۲ .
- ٢ ـ خليل داود الزرو ـ الحياة العلمية في الشام ـ دار الافاق الجديد ،
   بيروت ١٩٧١ ، ص١٧٧ ـ ١٨٣ .
- ٣ \_ الطغرائي \_ المقاطيع في الصنعة / مخطوطة المتحف العراق\_\_\_\_
   ٣٠٥ م ٢١٢٣ ، ص ٣٠٥ .
- ٤ ــ د. رزوق فرح رزوق ــ حقائق الاستشهاد ــ تحقیق مخطوطـــة
   الطغرائی ــ دار الرشید ــ بغداد ۱۹۸۱ .
- حراوس / مختارات رسائل جابر بن حیان \_ مکتبة الخانجي \_
   بغداد ۱۳۰۶هـ ، ص۳۲۳\_۳۲۳ .
- ٢ ــ ياسين خليل / العلوم الطبيعية عند العرب ــ بغداد ١٩٨٠ ،
   ص ٢٨٠ .
- ٧ ـ عبد الرحمن الخازني " كتاب ميزان الحكمة " ـ الطبعة الاولى \_ حيدر اباد ١٩٣٩ .
- ٨ ــ الخوارزمـــي ــ مفاتيح العلــوم ــ ادارة الطباعــة المنيريــــة
   ص ١٤٦ــ ١٤٧ .
  - ٩ \_ ابن خلدون \_ مقدمة ابن خلدون \_ دار القلم \_ بيروت ٤٣٨ .
    - ١٠ ــ المصدر رقم (٥) ص٢ ــ١٠ .
    - ١١ ـ المصدر رقم (٨) ص٨٠ ـ ٨٢ .
      - ١٢ ـ المصدر رقم (٥) ص٦٢ .
- 13- H. Abdel-reheem Ead, Ed. "Alchemy in Islamic Times". Faculty of Science-University of Cairo, Science Heritage Center.

فالادوب مجلدين كإلى العنين كراشا ومنعساكناب فالادوب الفرد الفافقي توكا أبوكراتا ومعساكال كابرجيع الاسانيل ببعقالات نغلناس الرابع تعابقل فبنينا ومرجله ومتدارك أجله فتروع وإنا ومنعساكاب سأبل ينين مفهودان نامنه مايعلى الظاهر فالترايات وعرمت وارمعته كاربس ومنعسا فيح عذا الكفارين الصادق مقدارهي مه للاثين كراشا اخذنام مايتعلق ايضابغضنا وشعساكتاب لابعال لاربالخ رمقدارجسمه كاس فاحدوكذنك الإبدالين الحاوى مقدار عجيمه نعفاكراى ومنعساكتاب المكى اخذناس افراباذب معلفتلح المده والكتا منهوفه فريف متداره اربع بجلنات كأمج للخرخت وعثريث كتاشا دمنها إفراباذين سابود كتاب منهود معتسال جيه مخوجت منزكوانا ومنصااقه بالدين الم يحون مقداد . جعسمه خت عنزكانا وسعا فراهادوا لامين الدالة بنالليدكار ترسالاند سهالتناول عربانهو بهانا منه مايعلن بغضف المعتدارج مديخ أتناع كانا والتغرب ومنعب كتاب عجزوات إن العلاية فرضل أمست معنة له والزيان اختارها فنسا فرست من العضيب ولمقاضا ومعلورما ومركاله تؤرالكب يرجع من الى المات الا مكول

غ الريان بط فيد العول في كالمودات ومن ف الترتيب عظيم النع مقداد جسمه عثرون كواشا بالتقريب ومعس كتابان فورك ومون لتأخرون وإهل عم باوموك ماب كثيرالناني فعلوالبات والمقارات في بسناالعيون وتركب وسناهل ومعدار عيده عندون كزاشا بالتتيب وشعسب أكتاب إيكلم المقتاب وراك المراب البخار وسعدامة وكرديد علم البات والعاد والادويت الغزة بأحس رتيب وعبسان وليضاح وتوتي معرك المجلب كالقدر بخطيم النفع بصلحب فالجمي الغزون علف الماعلم لادوب الغزاد وومقعا جم الكتاب هنا اوم مجادات كالمهايخمة وعشرين كالفالف الغربان المناسبة والمتعانية المتعانية المتعانية المتعالة ومند كالبالنيخ اليرورسنا المروض الفالحواكتاب ملبسك لإيكاد بحوى ففساه ولافضل مضغه مكثم الناسه مايعلة بغض فحده المقالة من اقرارادتيه وكتاب دويته الغردة وغيرذاك ومت بارجي مدت بجلدات كجلاء خوخس وعضرين كإشا ومنعسأ كتاب الصروي وموابط اكتاب المسالات بحتوى المسامروا فالسي أديية وقع ذوالصالحة لتلنان والفنام بماتع فينسأ فاحتالنا المالة ومعتداريه غوشه بالات كالمجلاع فرزكن أوسف اكتاب من وافد

الشكل ١ وثيقة كيمياوية عربية

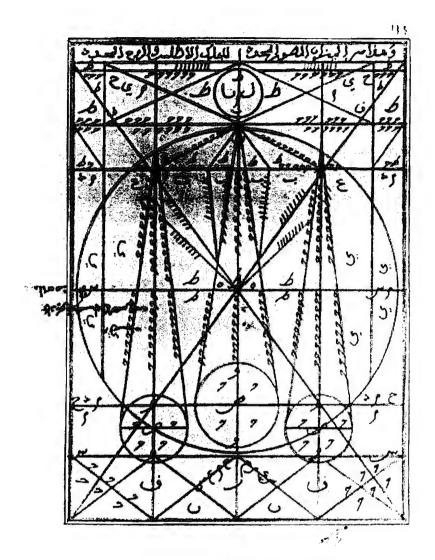

الشكل ٢: الميزان العلمي

"المنبق تغيرك زوبو: كودة التى يضيفيار

النقطوفلابذوان يكون واسع الابزيب حتي بقرن الدواذ لنبيقة ولانكسو الأناكر وكاتحان البيق واسعا وطوط الأسويترواسها كانتحس واسم ولتكن الفابلدكيرة وإلى الاستخالاع للعمد بغير الفاق مرتفع المقبة المخروطية وفباعلاه غشقد لالينط فباللابرة الكبيرة العذالطنة وليكن الدوآ اليك القرعة وتوصع علي كالون الفخ نفسدوها الاعفاكج للعجة وداخلنها غلاف بنين لتقطير وأمالكبة وهي الفطادشل لقبة من نبطاع ا وعضا رتطيق عي عط النوس من واخلاف يزالترس وتفعد القبد الحزوطية وفياعلاه عنواب واما النال نه عدرة س فرف فرقعة عنوة العلاد والعلاوما والما وطولها وسعتها وجبها وسافها شل القعة بعينها وهل المعية قولهم تدويلك اناء واحد والآنال ترماي رف ول فرمسة مداريع اسابع وباعطالتوس فريزي الشفة المبارزة سندجواب لتدخل كتنفير فالافريز والكبّر عيطة بالتوس جميع عبأتب والافويز تعيط بالكبة مراطرافها اليسعدا لصاعط القبتتم ييله وستقرعلى لترس والاتاك فرنوا حركاط لف الترسط برا مرج الأثال فرق ثليها التعليبات حقي يظل لنلتان فالكافك فنبقى لكك الاعلى خارجا ذاكها نون ليستع صعرة الدواؤ الي المعض



الشكل ٣: وثيقة كيمياوية عربية وتظهر الى جانبها زجاجيات مخليجييق

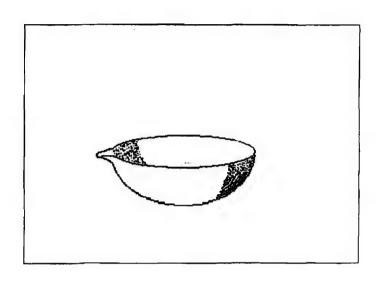

الشكل ٤: الأثال (صحن خزفي)

# صورة الزهاوي في مجلته

الدكتور أحمد مطلوب عضو المجمع العلمي

# الملخص:

كان جميل صدقي الزهاوي شاعرا ومفكرا ، ومن أوائل الداعين الى التجديد في مطلع القرن العشرين . وكان يبيث أراءه التحررية في قصائده ومقالاته ، وأراد بعد أن اشتدت عليه حملة المحافظين أن يصدر مجلة ( الإصابة ) لتكون منبره للتعبير عن آرائه .

أصدر مجلته التي لم تعمر إلا شهورا ، وهذا البحث يتعرض لها ويبين خطتها وهدفها ، ويظهر آراء الزهاوي في الأدب والنقد واللغة والعلم ، مما تجلى في المجلة التي كشفت عن صورته الحقيقية في التجديد ومقارعة المحافظين .

## المقدمة:

أبى جميل صدقي الزهاوي ( ١٨٦٣ ــ ١٩٣٦م ) وهو الشاعر الفيلسوف إلا أن يكون صحفيا ، فأصدر سنة ١٩٢٦م ( مجلة الإصابة ) في سنة أعداد هي :

- ١ \_ العدد الأول (١ \_ ٨) \_ الجمعة ١٠ أيلول.
- ٢ \_ العدد الثانــى (٨ \_ ١٦) \_ الجمعة ١٧ أيلول .
- ٣ \_ العدد الثالث (١٧ \_ ٢٤) \_ الجمعة ٢٤ أيلول .
- ٤ \_ العدد الرابع (٢٥ \_ ٣٢) \_ الجمعة الأول من تشرين الأول .
  - ٥ ــ العدد الخامس (٣٣ ـ ٢٠) ــ الجمعة ٨ تشرين الأول .
  - ٦ \_ العدد السادس (٤١ \_ ٤٨) \_ الجمعة ١٥ تشرين الأول .

وهي (( مجلة عملية انتقادية تصدر في كل أسبوع مرة )) في تماني صفحات من القطع الصغير ، وكان الزهاوي يامل أن تصدر بست عشرة صفحة لولا أنها توقفت بعد ستة أعداد في ثمان وأربعين صفحة .

حدد الزهاوي \_ صاحبها ورئيس تحريرها \_ أهدافها في العدد الأول ، وهي :

- ١ ــ الدفاع عن الحق إذ جعل صحيفته (( مثالا للنضال عن الحق فــي العلم والأدب )).
- ٢ ـ منازلة أبطال الجديد من العلم والأدب أنصار القديم الذي ((لم تعد منه فائدة لأمة تريد نهوضا مع الناهضين في القرن العشرين )) وهذه المنازلة بيراع مرهف وحجج دامغة ، ولن تكون لهذا النصال ((رأفة بمن يتشيعون للباطل ، مهوشين بعصيهم شران العميان الجاحدين للنور على المبصرين القائلين به)).

- ٣ ــ نقد ما ينشر من أدب وتقويمه (( والباعث الأكبر لـــهذا النضال وخوض معمعان هذه الحرب السمية هو أنا قد ألغينا العربية فــي العراق لا تستغني في حالها الحاضر عمن يقوم أودها بالتنبيه علــى ما يقع من الخطأ في كثير من القصيد والمقالات مما ينشـــر فــي صحفه . و لا ينحصر هذا الخطأ في اللفظ ، بل يتجاوزه الى المعنى الذي هو كل المراد من اللفظ )) .
- غسل وجه الأدب بالماء السُّذَن اليخرج النساس أبيض وضاح الجبين ، خلوا من المبالغات والتقليد .
  - إعادة جلال العربية وروعة الشعر بتحريره من قيوده النقيلة .
    - ٦ \_ الإشارة بالجديد ، ونبذ القديم الرث الخالي من الإحساس .

كان الدافع الى تحديد هذه الأهداف ما رأى عليه الأدب إذ هـو ( يمشي تارة القهقرى كأنه في سيره قد نسي في أحد المنـازل التـي خلفها وراءه شيئا ثمينا لديه ، وأخرى الى الأمام متباطئا ( مشي المقيد في الوحل ) وما قيده الذي يرسف فيه إلا الجمود على تقليد قوم موتـى قد مضى زمانهم ، وكان شعورهم مخالفا اشعورنا ، وحاجتهم العصرية مباينة لحاجاتنا )) .

لقد آلى الزهاوي على نفسه أن تؤيد مجلته (( الحق في كل نقد تأتيه ، وتزهق الباطل ، ولا تعبأ بالجلبة التي سيحدثها حولها الصاخبون ممن يتناول نقدها شعرهم أو نـــثرهم ، وأن لا تُجــاري السفهاء فــي سفاهتهم ، بل تمر باللغوية كريمة ، وتقول لمن يخاطبها من الجــاهلين سلاما )) .

ولم يَنْسَ الزهاوي \_ وهو يحدد خطة مجلته \_ أنَّ في العراق ( مَنْ يغيظهم نقد ما ألفوه ، ودرج عليه آباؤهم الأولون ، فيناوئون كلى إصلاح بما أُوتوه من حَوَّل في ضروب التخرص والخداع )) .

وسعى الزهاوي الى أن تكون لغة المجلة سهلة العباره (( ما فيها تعقيد أو عوج فيسهل فهم القراء إياها ، وتتجنب الإطالة ، وتلتزم الإختصار ، فإن الطباع تتبو عن فضول الكلم ، والأرواح تملها ، وهي مطلقة لا تتقيد بالأبواب والفصول فتكون محتوياتها كأزهار الربيع المختلفة ينبت الأحمر منها في جنب الأبيض والأزرق والأصفر ، كأنها الأبيض والأزرق والأصفر ، كأنها خليط من قوس قزح )) .

والزهاوي ينطلق في هذا المبدأ من رأيه في بناء القصيدة إذ نعى على الشعراء المحدثين عدم اشتمال القصيدة الواحدة على مطالب مختلفة ، لتكون أشبه بباقة من مختلف الأزهار مع تناسق في ألوانها .

هذه أهداف مجلة ((الإصابة)) وخطتها ، أما القضايا التي عالجتها في أعدادها الستة التي صدرت فهي :

١ ــ الأنب ٢ ــ النقد ٣ ــ اللغة ٤ ــ العلم.

(1)

بدأ الزهاوي كلامه على الأدب بمقالة ((كلمة عن الأدب في القرون الماضي)) (٢/٩) وقال في مطلعها: ((اظلم جو الأدب في القرون الوسطى حتى لم يشاهد فيها إلا ذنب طويل ضئيل النور لكوكب غارت منه النواة في أفق الماضي)) وكان الشعر صناعات بديعية من جناس وطباق واستخدام وتورية ومراعاة النظير، الى غير ذلك مما هو ((لعب بالألفاظ، يخدع الأغرار، ونزوح عن الشعر والمعاني الواسجة به، وقشور قد فسد لبابها، وسخافات قد أفرغت في مدائح (ومراشي) لا صلة لها بالشعور، وإغراق في الكذب، وتقليد القدماء يسأم ساعه ذو الذوق السليم)).

ويسعى الزهاوي من هذه المقالة الى أن يكون التجديد سمة الأدب الحديث ، وأن يتحرر الشبان من (( الأدب القديم الرث المفعم مبالغات ومناقضات ، الخالي من الشعور الذي هو كلل المراد من الشعر ، ويعضدوا الجديد الغض منه :

سئمتُ كَلَّ قديمٍ عَرَفْتُه في حياتي إِن كان عندك شيءٌ من الجديدِ فَهاتِ

و لاينخدعن أحد منهم بمن يطري القديم باسم الجديد ، أو ينم الجديد باسم القديم ، وعبر عن الجديد كل ما هز النفوس ، وعبر عن الشعور ، وميزان القديم كل ما مجه السمع ، وعافته النفس مما لا علاقة له بالشعور .

إذا الشّعر لم يهزرنك عند سماعه فليس خليقا أن يُقال له شيعر ورسم الزهاوي في مقالة ((الصادق والكانب مسن الأدب الصادق والكانب ، وقال : ((الأدب الصادق والكانب وقال : ((الأدب الصادق كفلق الصبح يفيض بياضه فيملأ الأجواء ، ويشاهد في كل لحظة أجمل مما كان قبلها ، والأدب الكاذب كغسق الليل كلما أرجعت اليه البصر زاد في عينك قبحه . والأدب الصادق ذو روعة قد ولعت بها الأرواح فوقفت وراء الأسماع قريبة منه تسمع كلمة الساحر فالا يفوتها منه شيء ، والأدب الكاذب يلج الأذن فنلهو الروح عنه وإذا سالتها ماذا سمعت أجابت : لا أدري . والأدب الصادق يصدع في كل موقف له بالحق ، وينطق عن شعور يختلج في صدره ، لسانه ترجمان جنانه ، وقلبه ينبوع كلمه ، والأدب الكاذب يقذف بالباطل على الحق ، ويركب الشطط غرورا ، ويتخذ الغلو زخرفا ، ويرى الجميل فيقول بقبصه ،

والقبيح فيقول بجماله ، ويحدث لا عن شعور ، ويكرر أقـــوال غــيره مقلــدا )) .

و عبر عن سخط المقادين الذين رأوا بشائر الأدب الصادق فسخطوا عليه ، وأخذوا يتحصنون ((بالكذب، ولسوف ينسف الحق حصونهم إذا ألقى قنابله فيجعلها قاعا صنفصنها)) ، إنهم ((يسترون بظلام الليل فاذا وضح الصبح بانت عوراتهم فكانوا موضع الهزء من الناظرين)).

وستخر ممن يغيرون الأسماء فيطرون القديم باسم الجديد ، ويعيبون الجديد باسم القديم ، وقال لن ينفع ((تغييرهم الأسماء فان القديم قديم ، والجديد جديد مهما غير اسمهما ، ذاك يُعرف بكذبه وتقليده ، وهذا بصدقه وابتكاره ، ذاك ببلادته وجموده ، وهذا بشعوره وإحساسه ، ذاك قبر يمثل الموت ، وهذا مهد يمثل الحياة ، ذاك أغلوطة المساضي ، وهذا حكمة المستقبل ، ذاك ورق الخريف الذابل ، وهذا زهر الربيع الغض ، ذاك غراب البين ، وهذا عندليب اللقاء المغرد :

يُبدي الجديدُ شعور النفس فهو به حيٌّ بثوب الشباب الغض ريان وفي القديم المعاني من برودتها موتى عليها من الألفاظ أكفان

وظلت قضية القديم والجديد تشغل الزهاوي ، وعقد مقالة في مجلته بعنوان ((بين الجديد والقديم)) (٤ / ٢٩ ) ، بدأها بقوله : (( الحياة كلها حرب ، وللعلم والأدب اللذين هما من ولائدهما نصيب من هذا العراك الطاحن ، وما من يوم يمر إلا وفيه غارة شعواء من الجديد على القديم ، والقديم على الجديد ، وما الغلبه والسلطان إلا للقوي منهما .

إِنَّ بين الأحياء من كل جيل الضعيفُ الضعيفُ الضعيفُ منها

لنزاعا على البقاء يجيشُ والقويُّ القويُّ منها يعيشُ وما تقدم الجديد إلا ماشيا فوق جماجم القديم وأشلائه مندفعا الى الأمام لا يسمع أنين الجرحى ، ولا يرحم حشرجة الصرعى )) . واستنكر أن يكون الشعر كاذبا ، وقال هذا ما ذهب اليه المذهب الجديد مستنكرا الكذب في الشعر الذي قيل إنه لا يعنب إلا به .

ورأى أنَّ الجامدين على القديم ((كانوا في ضلال مبين ، وأنَّ الشباب ناهض في كل قطر ، لا تستطيع الأيدي المرتجفة من الوهن \_ مهما أمسكت بأذياله \_ أنْ توقفه عن سيره الى الأمام :

وليس من قوة في الكون قاهرة تستطيع أنْ نقعد الأقوامَ إِنْ نَهضُوا

لقد مضى الزمن الذي كان يردد الشاعر فيه صدى مَنْ تقدّمــه مقدا إياه فينصت الناس له ، وجاء الزمن الذي لا يسمع إلا لمن ينظــم عن شعور يختلج في نفسه ، هو وليد عصره الفياض ، شعور بالحيـاة والطبيعة قد هذّبه العلم وراضته الاختبارات )) .

ولا يريد الزهاوي بمقالته هذه ((حلها من قيمة كل قديه في الأدب ، فإن من القديم ما هو جيد في كل عصر وإن تعاقبت عليه الأحقاب ، وعركته العصور ، وإن كان هذا القسم قليلا ، ومن الجديد ما هو صدى القديم ليس فيه من الشعور ما تلذه الأسماع )):

وأطلق على المقادين الذين يمارونه اسم ((ضفادع الأدب)) وقال : إن ((نقيقهم لا يشوش على الضاربين على أوتار الحقيقة ألحانهم التي يتغنون بها ، وإن ما يقلدون فيه من سبقهم قد بار سوقه ، فما لسه بين أبناء هذا العصر المتشبع بروح العلم من شار وليس الذي ينظم عن دافع في نفسه هو شعوره كمن ينظم طمعا في مال يكسبه من وراء المدح ، أو ينظم لمجرد أن يُقال إنه ينظم و لا يجعل القديم جديدا ، والجديد قديما تغيير السميهما :

إنَّ الجديدَ حصيفٌ إنَّ القديمَ بليدُ

بين الجديد وبين القديم بَوْنُ بعيدُ فما الجديد قديم ولا القديم جديدُ هذا يشج ضراما وذاك فيه خمودُ هذا يفيضُ شعورا وذاك فيه جُمودُ هذا يجودُ بشدو وذلك ليس يجودُ هذا يجادُ بشدو عض وذلك ليس يجودُ

ولبي الزهاوي طلب أحد الأدباء في تحديد القديم والجديد ، ونشر مقالة ((تحديد القديم والجديد)) (٥/ ٣٥) بدأها بقوله: لاشيء مما له تعلق بحياة الإنسان إلا وهو يتطور تبنعا لتطور الانسان نفسه ، ومن جملة المتطورات اللغة والنثر والشعر . ولا أقصد بالأدب إلا ما له روعة ذات أثر في نفس سامعيه سواء كان منثور أو منظوما . ولما كانت روعة الشعر أكبر للموسيقي الخاصة بالوزن تلك التي تهيج في الإنسان الإحساس كأنها تكهربه للموسيقي بالأدب إياه )) .

وذكر أنَّ الشعر قد تطور في الغرب أكثر منه في الشرق ، وقال إِنَّ (( كل تطور فيه جديد بالنسبة الى ما تقدمه ، وقديم بالنسبة الى ما تأخر عنمه ، وأنا لا أسمي جديدا إِلاَ ما كان علمي آخر طراز من التطور )) .

والقديم \_ عنده \_ هو جمود الشعر جمود ((أشبه بجمود الموت )) بحيث (( لا ينبض منه عِرْقٌ يُستدل به على أنه حي )) ولم (( يكن إِلا خيالات كاذبة ومبالغات خارجة عن حدود الطبيعة وتقليدا خلوا من الشعور )) وهذا ما يسميه (( القديم )) .

أما النزعة الجديده فهي بالإجمال الرجوع عسن التقليد السى الشعور ، وقد (( جاءت من الغرب تحمل في أردانها كل ما يمس النفس ويهيج فيها الإحساس ، أو يصور الطبيعة ، وهي اليسوم تتازع القديم البقاء وقد ظهرت عليه في المهجر ، وكادت تظهر في مصسر ، وهي في بغداد تصارعه صراع الواثق بقوته )) .

والزهاوي حينما يحدد القديم والجديد لا يريد أن يقول إن كل ملا قيل في الأزمنة الغابرة قديم ، وإن كل ما قيل في هذا العصر جديد ، فإن ((في ما قيل في تلك الأزمنة ما هو جديد في كل عصر غير أنه كذرة ضائعة بين ركام القديم )) ولذلك فالزهاوي لا ينظر الى القديم والجديد من حيث الزمان بل ينظر اليهما من حيث النزعة والاعتبارات التي ذكرها .

وأبدى رأيه في الشعر وقال: (( وإذا ألقيت اليوم نظرة على الشعر في بغداد تجد أن أكثر قارضيه قد افتكروا بعقل غيرهم، وتظاهروا باحساس ليس لهم، فنظموا ما هو أشبه بالصدي الذي تودده الكهوف للأصوات، ولا تكاد تسمع من نظم عن شعور في نفسه، ومل أولئك إلا نظامون يقلدون أمثلة سبق زمانها، فهناك ما شئت من غلو وإغراق وتناقض، وقلما تجد بين القصائد للشعراء فرقا إلا من حيث المتانة والضعف في التراكيب، ذلك لأنهم يضربون جميعا على وتر واحد).

وناجَى الزهاوي الشعر في مقالته (( أيها الشعر )) ( 1 / ٣) التي افتتح بها العدد الأول من مجلته ، وفيها عَبَر عن صداقته الشعر منذ أنْ كان يافعا وكان الشعر شيخا هرما ، وتعاهدا على أنْ يبقيا صديقين متلازمين ، وكان كلما تقدم في السن تأخر الشعر ، ثم صعد في سلم السنين ، وانحدر الشعر ، وكانا يتناجيان ويتناغيان حتى إذا ما صعد

هو ، وانحدر الشعر ، غنيا آخر أُغنية ، وافترقا بعد ذلك ذاهبين الى وجهتين مختلفتين .

والزهاوي في هذه الكلمة كأنه يُريد أنْ يقول إنه سيجدد في الشعر ما وسعه التجديد ، ولذلك ختمها بقصيدة (( الشعر )) الني قال فيها :

يا شعرُ ثِبْ وتجدد وعلى القديم تَمَرَدُ يا شعرُ لا تجمد على ذاك الرثيث الأوْردُ اليوم كلُّ الحمدِ للشعر الذي لم يَجْمُدُ اليوم لا يمتازُ غيرُ الشاعر المتجدِّد

إنه يدعو الى تجديد الشعر ، ولكن الى أي حد تطور ؟ هذا ما عرض له في مقالة (( الى أي حد يتطور الشعر )) ( ٦ / ٤٤ ) وقال عرض له في مقالة (( الى أي حد يتطور الشعر )) ( ٦ / ٤٤ ) وقال أن الشعر كان في الجاهلية خُرافيا ، ثم تطور (( فكان حقيقيا يُغربُ عن شعور أهله ، ويصف الأشياء كما هي ، وكان يُغنَّى به في الأفراح والحروب ، ويبكى به في الأحزان والمناحات . وما اختلاف البحور إلا لاختلاف الألحان ، فكل بحر من البحور التي جمعها الخليل لحن خاص للعرب . ولم يكن يعيب الشعر يومئذ شيء ، فقد كان يبث به قائله شعور نفسه كما هو المطلوب منه في كل عصر ، ولا ينتقص اليوم إلا شعور نفسه كما هو المطلوب منه في كل عصر ، ولا ينتقص اليوم إلا هناك ما يمثل الشعور في كل عصر ، وإن كان قليلا ، وهذا القسم هو الشعر الخالد تراه في كل زمان طريقا لا يُخلق ديباجته تعاقبُ العصور والأحقاب )) .

وخطا الشعر في العصر العباسي خطوة ليست بالقصيرة في الأساليب والمعانى ، وضعَف حينما ضوّلت الحضارة العباسية ، وأخذ

قائلوه يتوسعون في (البديع) وصناعته ، ثم أخذ قلبه ينبض ، وأخذت الحرارة تدب في جسمه في نهاية القرن التاسع عَشَر ، ثم فتح عينيه في أوائل القرن العشرين ، وقام ينفض عنه غبار القبر الذي كان مدفونا فيه . (( وقيامه هذا أكبر تطورا له ، وسبب هذا التطور هو التقاحمه بأنب الغرب كما التقح في عهد العباسيين بأنب الإغريق ، غير أن هذا التلاقح لم يكن عاما فإن أكثره بقي كما كان مفعماً معاني لا تمنت الى الشعور بقرابة ، فهناك التقليد ، وهناك المبالغة ، وهناك التناقض والسخف )) .

والشعر لا ينمو النمو المطلوب في وسط غير ناهض نهضة علمية ، ولذلك ((لم يَشْدُ بهذا الجديد إِلاّ مَنُ سسما شعورهم وغرر علمهم ، وهؤلاء قليلون في العراق ، وأكثر من القليسل في المهجر ومصر وسورية . ومن المؤمل أن تصنق نهضة العراقييسن فينبذوا الأدب القديم الرث ، ويلتفوا حول الغض الطريف . ولا تحسبن الشعر سوف يبقى على تطوره الأخير هذا ولا يتطور الى أحدث منه ، فهذا الجمود يخالف سُنَة الارتقاء ، بل الشعر تابع في تطوره تطور الشعوب ، ولما كان تطور الشعوب مستمرا فتطور الشعور المسعر مستمر ، وسوف يأتي جيل يستخف بضيق الشعور في جيلنا هذا السعة شعورهم وسوف يأتي جيل يستخف بضيق الشعور الجاهلي لضيقه )) .

هذا موقف الزهاوي من الأنب ، ومن الصراع بين القديم والجديد ، وقد نشر في مجلته بعض القصائد التي تؤيد رأيه في الشمعر والتجديد ، والقصائد التي نشرها هي :

١ \_ قصيدة (( ياشعر )) (١ / ٤ ) ومطلعها :

يا شيغرُ ثِب وتجدد وعلى القديم تمرد وأوضح رأيه في الشعر الجديد :

الشعر أن يصف الحقيقة مثلما هي يَخْلُدُ
والشعر يحيا بالشعور الى زمان سر مَدْ
والشعر أن لم يَعَلُ معناه يَمُت في المولِدُ
٢ ـ قصيدة (( إِلا هواك )) ( ٢ / ٢ ) التي خاطب بها ليلى ، وتحدث فيها عن انصرافه الى العلم الذي فتح له طريق الحرية :

ثم انصرفت الى العلوم وما هنالك من حباك حتى غدا منهن فكري بالكواكب ذا احتكاك حرا يطير الى الثريا تارة والى السماك

٣ ــ قصيدة (( أتحراك ثم لا أراك )) ( ٣ / ٢٣ ) التي خـــاطب بــها
 ليلى ، وأكد فيها أن شعره تعبير عن نفسه :

أنشديني في الشعر يرسل شجوا فهو يحكي صبابتي ونُزوعي أنشديني في كل معنى بديع

٤ ـ قصيدة (( النقد كفاح )) ( ٤ / ٢٧ ) وفيها أبدى رأيه في النقد ردا
 على النقد الذي وحجة اليه :

إنما النقدُ في الحياة كفاحُ تُتخنُ الجاهلينَ فيه الجراحُ والذي يفعل اليراعُ شبية بالذي تفعل الظّبى والرماحُ واذا النقدُ كان حِقدا وقذفا وسبابا فذاك بِئْسَ السلاحُ ولم يَنْسَ في هذه القصيدة أنْ يبث رأيه في الشعر الجديد فيقول:

رُبَّ شَعْرِ يَفِيضَ منه شعور حينَ يُتلَى كما يفيض الصباحُ ولقد كان الكذب فيه مباحا قبل هذا واليوم ليس يُباحُ ويصر على دعوته الى التجديد:

أيُّها الشعر ُ لستُ منصرفا عنك الى أنْ يتمَّ لي الإصلاحُ

أَيُهَا السَّعْرُ قَيَّدُوكَ ولا أَهدا حتى ينفك منك السَّراحُ أَرذلُ الشعر ما اذا أنشدوه فاليه الأسماع لا تَرْتاحُ وأجلُّ القريض ما هز قوما فَغَدَوا للمجد الأَثيل وراحوا أنا في بحره .. أعوم وهم في جَدُول منه ماؤه ضَخْضاحُ ٥ \_ قصيدة ((على قبر ابنها)) (٥/٣٧) وهي نواح امرأة علي وليدها ، وقد ترمز الى المحافظين الذين وأدوا الشعر الجديد ، ووقف الزهاوي يبكيه :

بين شتى الأَجداثِ قبر جديدُ يرقد اليوم تحته ابني الوحيدُ ساكتا وهـو البلبلُ الغريـدُ إننـي لا أراه حيـن أريـدُ التَّـرى بيننا حجـابٌ شديدٌ فهو عني قاص ومني دانـي ٢ ـ قصيدة ((حقائق متفرقة)) (٢/٥٥) وفيها نص على الشـعراء المتكلفين :

لاشيء يهتك شاعرا مثل التكلف في القوافيي ما الماء في بحر طما نزر لينقصه اغترافي الليل قد غطى فجاج الأرض بالشعر الغراف وأتى النهار وراءه فجلا يبين كل خاف وهذه القصائد نظم لآراء الزهاوي في الأدب وتجديد الشعر.

ولم يقف عند قصائده وإنما أخذ ينشر ترجمة لرباعيات الخيام التي أعجب بها الأجانب وترجمها الشاعر الانكليزي (فتيزجرالد) الى الانكليزية ، وترجمها العرب في القرن العشرين وأقدم ترجمة نثرية لها ترجمة احمد حافظ عوض سنة ١٩٠١م ، وترجمة عيسي اسكندر المعلوف سنة ١٩١٠ ، وترجمة وديع البستاني سنة ١٩١١ ، وترجمة أحمد رامي سنة ١٩١٤ م وتوالت الترجمات ومنها ترجمة الزهاوي

التي بدأ بنشرها في مجلته (( الإصابة )) في العدد الرابع الصادر يوم الجمعة الأول من تشرين الأول سنة ١٩٢٦ ، ونشرها كاملة ببغداد سنة ١٩٢٨ م ، بعد أن نشرها تباعا في مجلة ( الحديث ) الحلبية سنة ١٩٢٨ .

نصبّص الزهاوي للرباعيات مقالة بعنوان ((كلمة عن الرباعيات وعمر الخيام)) (٢/٢) بدأها بقوله: ((إلنّ من الشعر ما هو وعمر الخيام)) (٢/١٤) بدأها بقوله: ((إلنّ من الشعر ما هو كأمواج البحر يأتي أزرق مندفعا فيصدم شاطيء النفس بقوة اندفاعه ويتكسر عليه مُزيدا، وينتفض فاذا هو أبيض جميل قد ازدان بكل ألوان السماء، ويستقل كل من هذه الأمواج بنفسه يفصله عن غيره واد عميق هو الشهيق الذي يُعقِب زفير البحر العجاج يوم تهب العاصفة، وإن كان صدر الخضم الذي تبدو عليه هذه التنهدات واحدا، والطبيعة تجيش في فكر الشاعر كما تجيش في البحر الزاخر)). وقد صور بعض شعراء الفرس هذه الأمواج في شكل رباعيات، ومنهم عمر الخيام الذي كان هو رباعياته، ورباعياته هي عمر الخيام، وإنّها أمواج ذلك الفكر الواسع الثائر، وقد نظم ((ذلك المفكر الكبير كل اندفاعات فكره في أربعة أشطر فجاءت الرباعيات كأنّها دسائير للعلم والاجتماع)).

وأشار الزهاوي الى ترجمة الرباعيات الى اللغات المختلفة وقال: (( إِنَّ كثيرا من رباعياته ليس من الروعة بالمكان الذي يجدر بالاكبار ، بل هناك الرائع السمين ، وهناك التافه الغث ، ولعل الكثير مما يُعزى الى هذا الحكم هو مدسوس فى رباعياته )).

وانتقد بعض الترجمات العربية فقال: (( وقد رأى بعض أدباء مصر من أبناء العربية أنْ لا تحرم لغتنا المحبوبة هذا الأثر الجميل الذي ترجم الى أكثر اللغات الحية فترجموها (قسما منها) من الانجليزية الى العربية سباعيات وخماسيات وأبعدوها عن الأصل الفارسي أضعاف ما

أبعده أدباء الغرب عنه لضرورة التصرف الذي يقتضيه الوزن والقافية ، والنقل من لغة الى لغة ، وعَرَّبَها بعضهم رباعيات من الأصل الفارسي غير أنّ ما شاهدته من نماذجها لم يكن فيه من الروعة ما في الأصل الفارسي و لا تلك الموسيقى الشعرية . وقد ترجمها الى التركيسة نسترا بعض أدباء الأتراك ففقدت الموسيقى التي هي خاصة بالنظم )) ، ولهذا أحبَّ أنْ يترجمها عن الفارسية رباعيات ، وكان عباس محمود العقاد قد طلب ذلك منه حينما كان نزيل مصر ، وصمم على ترجمتها بعد عودته الى العراق وإن اعتذر الى العقاد يومئذ .

اختار من الرباعيات مائة وثلاثيسن رباعية ((هي أحسن رباعيات الخيام ، وهي التي تتم عن فلسفته في الحياة ومذهبه في الاجتماع والكون ، وشكه وإيمانه )) وترجمها نثرا ونظما ((أما النشر فللموازنة بين المعنى الذي أراده عمر الخيام والمعنى الذي سبكته نظما ، ليعرف المقدار الذي تصرفت فيه لضرورة الوزن وما يقتضيه الأسلوب العربي من التغيير ، وأما النظم فلأجل أن أغني لأبناء العربية بموسيقي مثل موسيقي الخيام التي كان يَهز بها سامعيه من أبناء لغته )) بموسيقي مثل موسيقي الخيام التي كان يَهز بها سامعيه من أبناء لغته )) وتكاد ترجمته لكثير منها تكون حرفية ، وتصرف في بعضها تصرفا لم يخل بسامعني ، ولا سيما البيت الأول الذي ياتي به الخيام النيت الثاني .

وجعل الرباعيات ثمانية أقسام: الأول في الخمرة، والثاني في الكوز، والثالث في التذمر، والرابع في العظة وما يتعلق بالأخلاق، والخامس في الحكمة والشك، والسادس في العشق، والسابع فيما خاطب به الله عز وجل والثامن في مطالب شتى. وأثبت الأصل الفارسيّ من كل رباعية في الصدر، ثم أتبعه ترجمته نثرا ثم نظما،

ووشّاها باسسم فرع الشجرة الهاشسمية الملك فيصل الأول لرحمه الله تعالى ورجا من الله أن يحقق به (( آمال الأمة العراقية ويسهل لها أن تتقدم في ظل ملكه الوارف حتى تعيد مجدها الغابر ومنزلتها الرفيعة بين الأمم ، ويجعل للأدب العربيّ في أيام شوكته دولة تضاهي في رفعتها دولة الأدب في الغرب فتزهر في العسراق الآثار الثمينة بتتشيطه ، وتبقى خالدة في طيات الدهر ترتلها الأجيال المقبلة مقرونة الى اسمه العظيم )) .

نشر الزهاوي اثنتي عشرة رباعية قبل أن تتوقف مجلة (( الإصابة )) عن الصدور ، وقد جاءت الرباعية الأولى هكذا : 1 \_ الأصل الفارسي :

إين چرخ فلك بهر هلاك مَنْ وتو قصدي دارد بجان باك مَنْ وتـو برسبزه نشين وباده خوردير نماند قاسبزه برون دمد زخاك مَنْ وتو

# ٢ ــ الترجمة نثرا:

(( أَنَّ هذا الفلك الدوار له قَصن سيء بروحي وروحك يريد أِزهاقهما فتبوأ العشب واشْرَبْ فوقه الخمرة إذ لا يبطئ أَنْ ينبت العشب من ترابي وترابك )) .

# ٣ \_ الترجمة شعر ا:

اغنم العُشْبَ فهو أخضر غض وترشف كأس الحُميًا عليه قبلما يبدو العشب أخْضر غضا من تراب يوما تصير إليه

أثار الزهاوي حركة نقدية واسعة ، وكانت لمه مع الأدباء والمفكرين معارك أدبية وفكرية ، وكان النقد يقض مضجعه ويطرد عن عينيه النوم ، وكان يرى أن أكثر النقد كان سبًا وطعنا وقَذْفا ، وفي قصيدته (( النقد كفاح )) ( ٤/ ٢٨ ) تحدث عن ناقديه فقال :

نقد الجاهلون شعري كما تنقد عُمْي ذُكاء وهي صسراحُ وأَلحوا فيه سفاهًا ولكن لم يضر شعري ذلك الالحاحُ فهو الحق ماعليه غبارٌ وهو الجدّ ليس فيه منزاحُ لا تبالي باللكن قد عييت ألسنة حينما تقول فصاحُ

فرحوا إذ غضضت عنهم فلما جئت زالت تلكم الأفراحُ ثُم أَشْبعتهم بشعري صَفْعا فعدوا يهربون مني وراحوا

هذه نفثة أطلقها الزهاوي وقد تكاثر النقاد وعابوا عليه شعره ، وسخروا من فلسفته وآرائه ، وتحفل كثير من قصائده بهده النفشة ، وأراد أن يقارن بين النقد في العراق والنقد في الأقطار العربية فنشر في مجلته مقالة ((النقد هناك وهنا)) (٤/ ٣١) ، قال في مطلعها : ((قلما تجد في مصر أو سورية ناقدا يخرج عن موضوع نقده الى ما لا علاقة له به من تلب من ينقده والحط من كرامته ، بخلاف الكثيرين في بغداد ، فإن نقد هؤلاء يبدأ بالتعريض والكنايات وينتهي بالسب والشتيمة ، ولا ينسب هؤلاء في الغالب السي خصومهم في مجادلاتهم إلا ما تتصف به أنفسهم ، كأنهم يخشون أن يذكرهم من ينتقدونه بعيوبهم فيسار عون الى نسبتها اليه ، ويبالغون في التحفظ فيخفون أسماءهم وراء أسماء مستعارة ليشتموا ما شاءوا ، ويبقى أديمهم سالما (أنظر الى المقال المنشور في عدد يوم الأحد من الاستقلال

بامضاء فاهم \_ والمقال يعكس صاحبه سواء كان للرصافي أو الأشري أو لكليهما ، ولا دافع لهم الى مثل نقدهم إلا التشفي ممن يعادونه ، وإطفاء ما في صدورهم من نار الأحقاد التي تأكل أفئدتهم \_ إن لم تجد ما تأكله \_ وتراهم إذا رجعوا الى موضوع النقد أخرج كل منهم ذراعه التي يتأبطها ، وما ذراعه إلا معرفته القاصرة ، وأخذ يقيس بها القول ، فإن رآه مخالفا لها عده خطأ ، أو موافقا سكت عنه ، ولا أدري لماذا تكون ذراع مثل هؤلاء مقياسا ، ولا تكونه ذراع القائل )) . وختم المقالة بقوله : (( وقد تسمع لهم ثرثرة ، وتسمع صخبا وضجيجا يريدون بهوله : (( وقد تسمع لهم ثرثرة ، وتسمع صخبا وضجيجا يريدون بهوله التضليل ، ولا يضل القصد إلا الجاهلون . أما السبب في أن النقد هناك يخالف النقد هنا فهو أن الناقدين في ذينك القطرين قد وصلوا في رقيهم الى درجة يخشون فيها على شرف أنفسهم من الخروج على الآداب ، وأن اكثرهم في بغداد جاهلون ، والجهل يُفضي الى عدم المبالاة كما يقذف الطفل الحردان بالحجر على وجه مخاصمه من غير أن يتبصر بالعواقب )) .

ويبدو أنّ رفائيل بطي كان يثير المشاكل أمام الزهاوي ، ويتحدث عنه في مقالاته بما لا يرضيه ، ولذلك بدأ في العدد الأول من مجلته بنشر مقالة ((رد على مقال رفائيل بطي )) ( 1 / °) ونسب الرد الى ( ابن الحقيقة ) وكان الرد قاسيا ، وقد جاء في مطلعها : ( أحللت نفسك يارفائيل محل العارف بضروب الأدب وأحدث صوره ، وأخذت تعدّ لنا الموضوعات التي يجب أنْ ينظم فيها شعراؤنا مما استظهرته من بعض الكتب الحديثة : (( العواطف ، والآمال ، وبسمات الوجوه ، وكآبة الموت والعقائد ، والعادات ، والأخلاق ، وسائر النظم الاجتماعية التي هي جوانب الحياة ومظاهرها . هذه هي موضوع الأدب

في رأي الأدباء المحدثين الذين يحتمون على الأديب الاستغال بها ، وبذل جهده في تقصيها )) .

وأنكرت على أدباء العراق خوضهم إياها وتبريزهم فيها تحاملا منك على الحق وعداء لمن أقصاك عنه بعد أن عرف منك ما عرف كما هو معلوم للجميع . ولكن الكلام وحده بدون ايراد الحجة لا يُطفىء من غلك ، فإن كنت صادقا في دعواك أن هناك \_ سواء ف\_ي الشرق أو الغرب \_ من نظم في هذه الموضوعات فأجاد فيها أكثر من بعض أدبائنا فأورد لنا ذلك أو ترجمه لنا ونحن نورد لشاعرنا ما يدخل في هذه الموضوعات وحينئذ يرى القراء رأيهم فيهما ، ولكن الحقد با رفائيل كالحب يُعمي ويُعم ، ولا إخالك فاعلا ، فقد عهدتك تهرب وتتخلص حينما يجد النضال )) .

وقال: لا يكون الأديب يارفائيل في هذا العصر أديبا إلا إذا فاز بهم واخر من علم النفس، وعلم الحياة، وعلم الاجتماع، وأنت لا في العير من هذه العلوم و لا في النقير. ثم يجب قبل كل شيء علي من يريد أن يكون نقادا للأدب العربي أن يجيد العربية، ويكون له اطلاع واسع بقواعدها ولغتها، وأنت الى اليوم لا تكتب مقالا إلا تغليط فيه غلطات فضيعة).

وأخذ يذكر أخطاءه في مقاله ((ثلاث صور لشعر العراق الحاضر)) ويصححها ومن ذلك مثلا: ((فاذا ما شام عوجا)) وشام لا تستعمل إلا فيما يلمع أو يشابه اللمعان ، يقال : ((شام مخايل النجابة)) أما (العوج) فليس من ذلك .

ومضى في تصحيح أخطائه ، ثم قال : (( وأما القصيدة ( منجل الفلاح ) \_ هي لعلي الشرقي نظمها سنة ١٩٢٥ ونشرها في جريدة العراق في ٢٧ تموز سنة ١٩٢٦ \_ التي حسبتها طبقا للأدب العصوي

فإنّها مفككة الأوصال ، مفعمة بالمبالغات التي تنسافي الأدب العصري كثيرة الغلط )) .

وأخذ في نقد القصيدة ومن ذلك ما قاله في مطلع القصيدة ( تنظر في ديوان على الشرقي ص١٦٣ ):

أَتراني بين القُرى والنواحي طُفْتُ ظُهْرا وفي يدي مِصنباحي ( قال في مطلعها ( أَتراني ... طُفْتُ ظهرا ) والصواب : أطوف ، فإن الماضى المفهوم من طفت لا يناسب الحال المفهوم من (( أَتراني )) .

ويبدوا أن نشر هذه المقالة \_ إن لم تكن للزهاوي نفسه \_ كان دفاعا عن الزهاوي ، إذ جاء في الخاتمة : (( هـــذا ولــم أرد أن أنقــد قصيدة الشرقي لو لا جعلك يا رفائيل إياها نكاية منك مثالا للتفوق علـــى شعر الزهاوي ، وإذا عدت عدنا الى نقد غيرها )) (٢ / ١٠) .

وعاد الى رفائيل بطي في العدد الثالث (ص٢٢) وقال: (( اقد لامنا كثير من الأصحاب على نشرنا أخطاء رفائيل في مقالات ، وقالوا: إِنَّ مجرد ذكره يجعل له قيمة في الأنب ، فالأولى تركه يغلط ويغلط ، ولذلك أغفلنا نشر مقال ضاف قد أحضرناه في نقد مقاليه الاخيرين في جريدتي ( العراق ) و ( الاستقلال ) . ولو أنعيم القسراء النظر فيما نشره في ( الاستقلال ) و ( العراق ) قبلا وفي ( الاستقلال ) أخيرا لوجدوا بونابين الكتابتين ، وهو يدل على أنه نشر مقاله الأخيير بعد تصحيحه بقلم استاذه لله الأب أنستاس ماري الكرملي في المؤلات الأولى أكثر من أن تُحصى ، وفي الأخيرة قليلة ، ولكن هناك عثراته في المعنى لم تُصحَح ، ولذلك تراها بليدة لا قرابة لها من المنطق . ومما يدلك على أن الرجل لا يفرق بين القديم والجديد من الأدب أنه أورد قصيدة الأستاذ الرصافي مثالا للأدب العصري تلك من التي شحنها بالمبالغات ، والمبالغات تنافي الشعور الذي يطلبه العصري التي شحنها بالمبالغات ، والمبالغات تنافي الشعور الذي يطلبه العصري التي

الحاضر من الشاعر . وليقل لنا رفائيل : هل صدق الرصافي في ادعائه أنه كتب لنفسه عهد تحريرها شعرا ، وأشهد على ذلك الدهر ، وأنه بعد إتمام كتابته جعل الثريا فوق عنوانه طغرا \_ وأين الثريا من يد المتتاول \_ وأنه علق العهد الذي كتبه بذروة (الشعرى) أم هل أعذبه أكذبه . وإن كان الاستاذ صادقا في دعواه فلماذا لا يمشي في الطرقات عاريا طبقا لقوله في قصيدته هذه :

إذا كان في عُرْي الجسوم قباحة فأحسن شيء في الحقيقة أن تُعْرَى وهو البيت الذي يعده رفائيل لاستاذه ابتكارا لا يطيق عيره، ونحن لم نذكر ما ذكرناه إلا ليعرف الناس تقدير مثل رفائيل لللاب ومبلغة منه. وربما نقدنا القصيدة برمتها في أحد أعدادنا القادمة )).

ولم ينشر النقد لأن مجلة (( الاصابة )) توقفت عن الصدور . كان اهتمام رفائيل بشعر الرصافي تقربا من الشاعر وانتهازية ، وقصر صرح الزهاوي بذلك فقال : (( يأمل رفائيل والأثري بسبهما لي ، وتحاملهما أن ينتخبهما الرصافي عضوين يوم يتبوأ كرسي رئاسة اللجنة للاصطلاحات العلمية في العاصمة )) ( ص٣٣) . وكان موقف الزهاوي هذا من رفائيل بطي أنه نشر مقالا في جريدة الناشئة ( العدد السابع م حزيران ١٩٢٣م ميمتد فيه الرصافي ويزعم أنه سبق في شعره القصصي أو الروائي صاغة القوافي في معاصريه كلهم ، وانفرد بينهم بهذا الأسلوب الفتان وما حواه من الوصف الدقيق والتعبير الرقيق . وهذا ما أثار الزهاوي الذي كان يقول : إنّه أول من نظم الشعر القصصي من العراقيين .

و عالج الزهاوي اللغة وكتب مقالة (( خطر الجمود على اللغة )) ( ٤ / ٢٥ ) وقال : (( المحافظون في اللغة كالمحافظين في الألب ، يتمسكون بالقاعدة (( إبقاء ما كان على ما كان )) ولا يجوزون أن يعتور ها شيء من التغير مهما كان طفيفا . والمتجددون يُزرون علي المحافظين جمودهم على القديم منها ويرون فك أرجلها من السلاسل التي تربطها بالماضي البعيد ليسير طليقا في تقدمه )) . وذكر أن حجـة المحافظين خوفهم من أن يؤدي التغيير الى فساد العربية وركوب الشطط فيها وتلاعب الكتاب بها كما تشاء أهواؤهم ، وهناك التبلبل والتقصير في التفاهم . وقال : (( وحجتهم هذه بايدة فإن شيوع الصحف في هدذا العصر وسهولة التتقل من بلد الى آخر ، وشدة احتكاك الناس بالناس أسباب لتعمم التغير الصالح في وقت قصير ، فلا محل للخسية من انقسام اللغة واختلاط الألسن )) . وقال إنَّ اللغـــة (( كالجسم الحــيّ يعتورها من حين الى آخر التغير فيزول منها ما يثقل لفظه على اللسلن أو يقصر عن تأدية المعنى ، ويشيع ما يخف أو يقوم بوظيفت في التأدية ، وتموت كلمات وتتولد أخرى كما تموت الخلايا في جسد الحيّ ، ويتولد مكانها غيرها . وليست اللغة التي لا يموت منها كل سنة عدد من الكلمات و لا يتولد فيها عدد منها إلا ميتة أو سائرة الى البوار)).

والغربية \_ كغيرها من اللغات \_ قد تطورت واختفت ألفاظ منها ، وقامت مقامها ألفاظ لا تتقل على السان ، وأخرى تعبر عن المستجدات ، ولكنها ضاقت في عهود الجمود ، والى ذلك عزا الزهاوي تأخر العرب في السباق الاجتماعي لضيق العربية عن الإقصاح عما

استجد في العالم من علم و آلات وأفكار و آداب ، ولم تجمد إِلا (( لجمود أبنائها ، و لا خطر على اللغة أكبر من هذا الجمود )) .

وأقر الزهاوي أن ((العربية روعة تسحر الأسماع ، وجلالا في أسلوبها مقرونا بالجمال ، ومرونة في اشتقاقها ، ولكن ما قيمة كل أولئك إذا عجزت دون بقية اللغات من تصوير ما ولدته الأيام من المعاني الجديدة ، وبقيت لا تشبع حاجات المجتمع العربي في هذا العصر الناهض )) . ودعا الى أن يأخذ العرب المعاصرون ما أخذ به القدماء من التعريب ، وأن يقتبسوا من اللغات الغربية الحديثة ألفاظا ، ويحوروها الى ما يوافق الصيغ والأبنية العربية ، ولا ضير في استعمال ((كل كلمة شاعت في الصحف الراقية بقلم كبار الكتاب كالتعاسة ، والزهور ، والأوراد ، والبؤساء ، والعائلة ، والتحرير ، والصحافة ، والقيثارة ، والأثير ، والتطور ، والمكروب ، والراديوم ، والتلفون ، والغرامافون ، والمكرسكوب وغيرها )) .

هذه أهم آراء الزهاوي التي عكستها مجلته (( الاصابة )) وهي تمثل عهده الذي كان بداية النهضة الحديثة في العراق ، وقد تحقق كثير مما دعا اليه بعد ذلك ، واتسعت آفاق اللغة والنقد والأدب .

( 1)

لم يقف الزهاوي عند هذا في مجلته ، وإنّما نشر بعض المقالات التي تُعبّر عما كان العلم عليه في عهده ، وهي :

١ ـ الحياة فوق الارض في المستقبل البعيد : (٢ / ١٢)

تحدث الزهاوي هذه المقالة عن الحياة التي لم تظهر فجأة فوق الأرض ، وإنَّما مرت بأدوار ، وظهر عليها الانسان الذي خضع لقانون

التطور والارتقاء . ولا يستبعد أن يتولد منه (( في المستقبل البعيد نوع أرقى منه \_ السبرمان \_ وتكون نسبته الى الانسان كنسبة الانسان الي القرد الشبيه بالانسان أو نصف الانسان الذي وجدوا قحف رأسه أخير ا )) . وقد يتطور الانسان أكثر من هذا ويصبح قادرا على أن يسبح في الفضاء كما تسبح السمكة في الماء ، ((فيعلو وينخفض بتحريك يديه وأرجله طبقا لعملهما في هذا السبح )) .

وستزداد حرارة الأرض ويتغير ((السبرمان أو ما هو أرقى منه الى ما يناسب الحرارة التي يعيش في وسطها بتناوله طعامــه مــن مواد تتحمل الحرارة الشديدة ، ولتشكله في صورة تلائم بيئته ، وكل ذلك يكون تدريجيا )) . و لا يبعد أن يكون الحيوان قد تطور في الشمس فهو (( يعيش فيها بعد تطوره بما يلائم حرارتها التي لا يتحملها حيوان الأرض اليوم )) .

ويعتقد الزهاوي أنَّ (( الشمس لم تتولد من تكاثف السُّدُم بل من نمو السيارات بجريان الأثير اليها وهي تبتعد عن المراكز التي كــانت تدور حولها كما هو الحال وبقية السيارات اليوم )) . وقد أخذ بنظريـة الدفع لا الجذب وقال: (( أمَّا جريان الأثير الى الأجرام فهو ما أعلل به الدفع الذي يسقط به الأجرام عليها ، والذي أقول بسه عسوض الجذب الشائع عند علماء العصر . وهذا الدفع كما يعلل به سقوط الأجسام تعلل بقية الجاذبيات ، ويعلل المد والجزر المتقابلان في بحار الأرض )) .

٢ ــ حول الأخلاق: (٣/١١)

عزا الزهاوي رقي المجتمع الى رقى علم أفراده وأخلاقهم ، وأجرى حوارا بين عالمين ، يرى أحدهما أنَّ الأفضل للمجتمع أن يتحرر النشئ من قيود الأخلاق ، زاعما أنّها تثقله فيمشى مثقلا ، ويرى الآخر وجوب تعليم كل حسن من الأخلاق.

وعرض الزهاوي رأي العالم الأول ، وذكر ردَّ الثاني الذي قال للأول : (( ليس لما أقضت فيه أيها المحاور الجريء ظل من الحقيقة ، فما أنت إلا مغالط تلبس الباطل بالحق :

زَيَّنوا الباطلِ حتى ظَنَّه الناظرُ حَقَا إِنَّ شعبا جَهلَ البا طِلَ والحقَّ ايشقى

وقد ركبت في استدلالاتك الشطط، فما الأمم إِلاَ بأخلاقها ، فلذا لم تقيد أخلاق الأُمة فهناك الفوضى ، وهناك الاستئثار ، وهناك تفسيخ المجتمع )) .

٣ \_ بناء الكون : (٥ / ٣٣ ، ٦ / ٤١ )

تحدث الزهاوي في هذه المقالة عما قاله القدماء عن المادة التي هي قوة ، وهذه القوة هي (( الكهربائية في صور لها مختلفة ، وأنَّ الهيولي للكون واحد هو الأثير وإن اختلفت الصور ، وأنَّ العناصر يتحول بعضها الى بعض ، وأنَّ كل جوهر فرد هو النظام الشمسي في وسطه شحنة صغيرة جدا من الكهربائية الموجبة في النواة ، وتسمى بالبروتون ، وهذه مركز تدور حوله وحدات من الكهربائية السالبة بسرعة فائقة تسمى بالالكترونات ، وأنَّ الاختلاف بين العناصر ناتج عن التفاوت في عدد الالكترونات وحجم البروتونات وكثافتها )) .

وذكر رأيه في الدفع والجذب وقال: (( القاعدة عند علماء العصر أن المادة تجذب المادة ، وهي حاجب عندي أن المادة تدفع المادة ، فالشمس تدفع الأرض أكثر مما تدفعها الأرض لكبرها ، وكذلك الأرض والقمر ، وليس في الكون حركة إلا عن دفع ، غير أن دفع المادة للمادة أقل من دفع الأثير للمادة الى المادة )).

وذكر رأي العلماء في تعليل المدين المتقابلين علــــــــــــــــــــــــ الأرض، وتعليل بقية الجاذبات بالدفع، وأبدى رأيه، وهو في هذا يريد أن يُثبــت

معاصرته وأخذه بالعلم الحديث ، وادعاءه العلم الذي تفوق فيه على معاصريه من العلماء والمفكرين ، وكان يزهو بهذا ويدل على الآخريين كالرصافي الذي قال : (( أخذ يتكلم عني الزهاوي في كثير من المجالس ، بأني أجهل العلوم العصرية ، وهذا الكلام كان ينقل اليّ فكنت أقول لهؤلاء الناس : أنا والزهاوي قد تخرجنا من مدرسة واحدة وهي المدارس العلمية الدينية التي كانت موجودة في بغداد ، ولم يكن غيرها وقتئذ ، فإذا كان هو قد تعلم العلوم العصرية من المجلت كالمقتطف وغيرها فأنا \_ أيضا \_ أطالع هذه المجلات ، فما الفرق بيني وبينه . ثم لما تمادى عليّ بهذا الكلام في مجالسه أجبته بهذه الأبيات ... ))

(0)

هذه صورة الزهاوي في مجلته (( الإصابة )) التي أنشأها لينشر آراءه الأدبية والنقدية والعلمية ، ويصد الحملات التي كان المحافظون وغيرها يشنونها عليه ، ويرد أقوالهم وتجنيهم عليه . وكان يامل أن يكمل مسيرته على صفحات مجلته لكنها توقفت عن الصدور بعد عدها السادس قبل أن يحقق الزهاوي ما رسم لها من أهداف ، وما أمّل من أنها (( ستنمو وتفرع أغصانها برعاية صاحب الجلالة ملك العراق فيصل الأول )) .

ولعل احتجابها يرجع الى أنسها كانت بائسة في حجمها وإخراجها ، وأنها لم تنشر إلا مقالات الزهاوي ونقده وقصائده ، فضلا عن أنها تعرضت لبعض الأدباء كالرصافي والأثري ورفائيل بطي الذين كان لهم أنصار ومؤيدون في المجالس والصحافة ، فضلا عما شنته الصحافة عليه قبل أن يصدر العدد الأول منها ، فقد جاء فسي جريدة

الناشئة ( العدد السابع - ٨ حزير ان ١٩٢٣ ) : (( يدور على الألسنة أنَّ الاستاذ الزهاوي عازم على نشر مجلة تختص بالنقد ، فنحن إشفاقا على سمعة الأدب العراقي نطلب اليه أن يعدل عن هذه الفكرة خوف الافتضاح ، وإنَّ الناشئة الجديدة بالمرصاد )) .

وشنّت جريدة العراق (العدد ١٩٤٣ – ١٧ أيلول سنة وشنّت جريدة العراق (العدد ١٩٤٣ – ١٧ أيلول ١٩٢٦ ما ١٩٢٦ ما حملة شعواء على مجلة الزهاوي بعد صدورها ، وكتب (أ. خالد) مقالا بعنوان : ((أخطأ أم إصابة ؟)) جاء فيه : ((ظهرت يوم الجمعة (١٠ ايلول ١٩٢٦ م) ملزمة واحدة بثماني صفحات صغيرة ليس بالمجلة ولا شبه المجلة ، فما اطلع أحد على تلك الوريقات الأربع حتى زاد يقينا بما صرّحنا غير مرة . وكان العلة في أن يحمل علينا صاحبنا جميل صدقي الزهاوي هذا الحقد ، بل كان الباعث على نشره هذه الملزمة لينال منا بالطعن والقدح ما ينال ، فطاش سهمه ، ولم تلاق أحدا رأى ملزمة جميل إلا وهو ساخر آسف حتى لم تتمالك جريدة (الاستقلال) الغراء أن أبدت رأيها فيها بأنها لاشيء ، فظهرت ملزمة جميل أفندي الغريبة في مواليد المجلات حجة عليه )) .

ولعل الكاتب هو رفائيل بطي لأن الزهاوي بدأ العدد الأول من مجلته بالرد عليه ونقد مقاله وكلامه على قصيدة ((منجل الفلاح)) لعلى الشرقي .

وما كان الزهاوي بعد الحملات عليه وعلى مجلته إلا أن يوقف صدور (( الإصابة )) ، ولكنه لم يتوقف عن بث آرائه وشعره في مقالاته وكتبه ودواوينه ، وظل أنشط المفكرين والشعراء في عهده ، وأكثر هم إثارة للجدل والمعارك الأدبية والخصومات حتى قال عنه أحد الأدباء في جريدة ( البرهان ) — العدد التاسع — ٢٧ تشسرين الثاني الأدباء في جريدة ( لل أعرف شاعرا في الشرق العربي شعل المفكريين

والمتأدبين وأرباب الصحف والمطابع منذ أربعين سنة غير الزهاوي )) .

ومهما قيل في مجلة (( الإصابة )) فإنها تمثل وجهة نظر الزهاوي ، وإصراره على تحدي الخصوم ، وهي بعد ذلك تراث صحفي يصور ما كانت عليه الصحافة في عشرينيات القرن العشوين ، فضلا عن أنها مصدر من مصادر دراسة الزهاوي لأنها وثيقة صحيحة كان صاحبها ورئيس تحريرها .

#### وبعد:

فقد كان الهدف إبراز صورة الزهاوي في مجلته ، وعرض ما جاء في أعدادها الستة ، لا نقدها ، أو نقد آرائه التي نكرها ، فهذا أمر آخر ، مجاله البحث في آراء الزهاوي وابداء الرأي فيها .

# المستويات الدلالية للفظة الجلالة (الله) أ. د. حسين محيسن ختلان البكري جامعة بغداد

#### الملخص

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان الى يوم الدين .

#### أما بعد:

فان من اجل الأعمال المتعلقة بالتوحيد هـو أسـماء الله تلـك الأسماء التي تحدد علاقة الإنسان بالله من جهة ، وبالناس مـن جهـة أخرى ، فتحصنه من الانحراف عن دينه وتجعله انسانًا مؤمناً حقاً .

وعليه فقد اهتم أئمة المسلمين من متكلمين ، ومتصوفين ، ومعتزلين بدراسة هذه الأسماء ، وقد اتخذت تلك الدراسات عدة اتجاهات ، فقد أهتم جماعة منهم بالجانب السلوكي ، واكتفى آخرون بجمعها ، ومال عدد منهم الى دراسة اشتقاقاتها ، ودلالاتها ومعنى هذا أنّه لم يفرد للفظ الجلالة كتاب مستقل أو بحث يتناول هذه الاتجاهات ، إذ نجدها متفرقة في كتب التفسير ، والفقه ، والفلسفة ، والأصول ، والتصوف ، واللغة والنحو ، والصرف ، وعليه فقد عقدت العزم على البحث في اسم لفظ الجلالة (الله تعالى) الذي عدّه اكثر العلماء الاسلم الأعظم ، وقد وقع البحث في ثلاثة مباحث وهي :

المبحث الأول: المستوى الدلالي اللغوي ، تناولت فيه معنى الاسم في اللغة وفي الاصطلاح وبناءه ، والعلاقة بين الاسم والمسمى والتسمية .

المبحث الثاني: المستوى الدلالي الصرفي ، وخصص الى اصل افسظ الجلالة ، أمشتق هو أم موضوع؟

المبحث الثالث: المستوى الدلالي النحوي ، ومحضت السي در اسة الجانب النحوي للفظ الجلالة بحثت فيه ، التقديم والتأخير ، وإضافة (اسم) الى لفظ الجلالة ، وتعليل العلماء لذلك ، وحذف (الألف) من (اسم) ، وجر لفظ الجلالة بين النحاة والمتصوفة ونداء لفظ الجلالية وخصوصيته .

اما منهجنا في الدراسة فيتمثل بإيراد أقوال النحاة او اللغويين في هذه المسالة او تلك ، ومناقشة تلك الأقوال ، ثم ايراد أقوال العلماء من متكلمين وأصوليين ، ومعتزلة ، في المسالة نفسها ، لأننا نجدهم في اكثر الأحيان يختلفون في أقوالهم عن أقوال النحويين واللغويين ، ثلم نعقب على تلك الأقوال من دون ميل أو تعصب الى طائفة معينة . وهذا يعني ان الدراسة لم تكن دلالية خالصة وإنما كانت دلالية عقائدية ، ومن هنا تظهر أهمية البحث في دراسة الاسم الكريم من الجانبين الدلالى والعقائدي .

أما المصادر المستعملة في البحث فقد تنوعت اذ توزعت على النحو ، والصرف ، واللغة ، والفلسفة ، والتفسير ، والتصوف ، والعقائد ، وغير ذلك .

أرجو الله تعالى وأنا اكتب في اسمه الكريم ان يرزقني الأجرر والتواب ، انه نعم المولى ونعم النصير .

# المبحث الأول المستوى الدلالي اللغوي الاسم والمسمى والتسمية

## معنى الاسم في اللغة:

لمعرفة معنى الاسم في اللغة لا بد لنا من الوقوف على أقوال العلماء في اصله الاشتقاقي فقد ذهبوا في اشتقاقه مذهبين المذهب الأول: انه مشتق من السمو وهو العلو وهذا مذهب البصريين (۱)، والمذهب الثاني انه مشتق من الوسم، وهو العلامة وهذا مذهب الكوفيين (۲).

وقد احتج كلُّ من البصريين والكوفيين بما يؤيد مذهبه ، فقد قال البصريون بأنه مشتق من السمو ( لأَنَّ السمو في اللغة هو العلو ، يقل سما يسمو سُمُّوًا إذا علا ومنه سُميتُ السماء سماء لعلوها ، والاسم يعلو على المسمى ويدل على ما تحته من المعنى ، ولذلك قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : الاسم ما دل على مسمى ما تحته ، وهذا القول كاف في الاشتقاق لا في التحديد ....) (٢).

أما الكوفيون فقد قالوا بان الاسم مشتق من الوسم ( لان الوسم في اللغة هو العلامة والاسم وسمم على المسمى، وعلامة يعرف به ، ألا ترى انك إذا قلت : زيد وعمرو دل على المسمى فصار كالوسم عليه ...)(1).

<sup>(</sup>١) الإنصاف في مسائل الخلاف ١/١ ( المسالة الأولى ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤). المصدر نفسه .

وقد رجَّح اكثر علماء العربية مذهب البصريين ، فقد قال ابن سيده : (قيل في اشتقاقه قو لان الأول انه مشتق من السمو ، والثاني من السمة ، والأول اصح )(ع).

وقد علل صحة الأول بما يأتي(١):

١. إن جمع اسم أسماء ، على رد لام الفعل .

٢. إن تصغيره سمى .

٣. إنَّه لا يعرف إذا حذفت فاؤه دخله ألف الوصل .

وهذه التعليلات سبقه إليها جمهور علماء العربية كالخليل إذ قال ( الاسم اصل تأسيسه من السمو ، وألف الاسم زائدة ، ونقصانه الواو ، فاذا صغرت ، قلت : سُمّي ) (٢) ، والزجاج عندما قال : ( إن قولنا هو مشتق من السمو ، والأصل فيه سمو بالواو ، على وزن حَمَل ، وجمعه أسماء مثل قنو وأقناء ، وحَنْو وأحناء ) (٨).

وقال الجوهري: (والاسم مشتق من سموت، واسم تقديره إفّع، الذاهب منه الواو لأن جمعه أسماء، وتصغيره سُمَيّ ) (٩).

ويمكن القول بان ابن سيده نظر أقوال سابقيه وزاد بعض العلل . ويبدو من هذين المذهبين ان مذهب البصريين موافق لاهل السُنة فهم يذهبون الى ان الله تعالى موصوف قبل وجود الخلق وبعد وجودهم

<sup>(°)</sup> المخصص مج ٥ ( ١٧ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> العين ( سما ) ۲ / ۳۱۸ .

<sup>(^)</sup> معاني القرآن وإعرابه ١ / ٤٠.

<sup>(</sup>٩) الصحاح ( سما ) ٦ / ٣٨٣ .

وعند فنائهم ، ولا تأثير لهم في أسمائه وصفاته )(١٠) . ومن ذهب مذهب الكوفيين بان الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة يذهب السي ان الله تعالى كان في الأزل بلا اسم ، ولا صفة وهذا قول المعتزلة (١١).

ويمكن القول بان الاسم ما دلّ على مسمى تحته ، وكما قال ابن سيده ما علا وظهر فصار علما للدلالة على ما تحتــه مــن المعنـــى ، ونظير الاسم السمة وهو العلامة .

### معنى الاسم في الاصطلاح:

الاسم في اصطلاح النحويين والمتكلمين والأصوليين هو ما دلَّ على معنى في نفسه ، غير مقترن بزمن (١٢) و هو بهذا التعريف يختلف الختلافاً تاماً عن تعريف اللغويين له .

وينقسم الى اسم عين أو كما يسميه النحويون اسم جُنه ، وهـو الذي يدل على معـنى يقوم بذاته كزيد ، والى اسـم معنـى ، وهـو المصدر ، وهو ما لا يقوم بذاته سواء أكان معناه وجوديا كـالعِلْم ، أو عدميا كالجهل(١٣).

ويكون عاقلاً كزيد ، وغير عاقل كذئب ، وجماداً كصخر ، ونباتا كشجرة ، وهذه كلها ذوات ، وهو عند الأصوليين اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى ، قال الغزالي : ( .. هو اللفظ الموضوع للدلالــة على المسمى ، فزيد مثلاً اسمه زيد ، وهو في نفسه ابيض وطويــل ،

<sup>(</sup>١٠) ينظر الجامع لإحكام القرآن ١ / ١٠١ .

<sup>(</sup>١١) ينظر المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۱۳) التعريفات ۲۶، وينظر موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ١٨١/١.

فلو قال قائل: يا طويل يا ابيض فقد دعاه بما هو موصوف به .. ولكنه عدل عن اسمه إذ اسمه زيد دون الطويل والأبيض ، وكونه طويلاً ابيض لا يدل على أن الطويل اسمه ... ) (١٤) وقال الصاوي من المتكلمين: (هو ما دل على الذات بمجردها كلفظ الجلالة (الله) أو باعتبار الصفة كالعالم، والقادر ....) (١٥).

#### بنية الاسم:

الاسم من حيث عدة حروفه يتألف من ثلاثة أحرف و هو (سمو) فالسين فاء الكلمة ، والميم عينها والواو لامها ، فهو على وزن (فعل ) وحذفت منه الواو التي هي لام الكلمة وزيدت الهمزة في أوله عوضاعن الواو فصارت (اسم) فصار وزنه (إفع ) .. قال الخليل : وألف الاسم زائدة (١٦)، وقال الزجاج : إنّ ألف الاسم ألف وصل دخلت ليتوصل بها الى النطق بالساكن (١٦)، وقال ابن سيده : إنّ هذه المهزة عوض عن الواو المحذوفة (١١).

وقال أبو البركات الانباري: (والأصل فيه (سَمُو) على وزن (فِعْل ) بكسر الفاء وسكون العين فصفت اللام التي هي السواو، وجعلت الهمزة عوضاً عنها، ووزنه (إفْعٌ) لحذف اللام منه)(١٩).

<sup>(</sup>١٤) المقصد الاسنى ١٩٢.

<sup>(</sup>١٥) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ٨٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>(11)</sup> العين ( سما ) ٧ / ٣١٢ .

<sup>(</sup>۱۷) معاني القرآن وإعرابه ۱ / ۲۰ .

<sup>(</sup>۱۸) المخصيص مج ٥ ( ١٧ / ١٣٤ ) .

الإنصاف  $1 / V = \Lambda$  ( المسالة الأولى ) .

وهذه الهمزة تأتي همزة قطع في الشعر للضـــرورة ، كقــول الاحوص الأسدي :

وما أنا بالمخسوسِ في جِدْمِ مالك ولا مَنْ تسمّى ثم يلتزم الاسما (٢٠) وتقطع هذه الهمزة إذا وقعت في أول الكلام نحو قولنا: أسم الله مبارك .

# العلاقة بين الاسم والمسمى والتسمية:

اختلف العلماء في كيفية نسبة الأسماء الحسنى في الحديث الشريف: (إن لله تسعة وتسعين اسماً ، من أحصاها دخل الجنة )(١١). وهي هل الاسم هو المسمى نفسه أو غيره ، وما علاقة التسمية بالاسم ؟ أطبق العلماء من أئمة المسلمين على نسبة هذه الأسماء الى الله تعالى ، ولكن الخلاف الذي حدث بينهم هو هل الاسم غير المسمى ؟ . أو الاسم هو المسمى نفسه ؟.

وعليه فقد انقسموا الى فريقين ، الفريق الأول يقول ان الاسم غير المسمى بمعنى إن هذه الأسماء مخلوقة ، وهذا مذهب الأصوليين والمعتزلة والجهمية ، والقدرية منهم الغزالي ، والفخر الرازي ، والجهم بن صفوان ، وعندهم ان الله تعالى كان في الأزل بلا اسم ، وان الخلق هم الذين سموه بهذا الاسم ( الله )(۲۲)، قال الغزالي : ( ..... وقد استدل القائلون بان الاسم غير المسمى بقوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى )(۲۲)) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم ( إنّ لله تسعة وتسعين

<sup>(</sup>۲۰) شعر الاحوص من قصيدة ص ١٩٥ ــ ١٩٨.

<sup>(</sup>۲۱) صحيح البخاري ٢ / ٩٨١ .

<sup>(</sup>۲۲) الجامع لاحكام القرآن ١ / ١٠١ .

<sup>(</sup>٢٢) سورة الأعراف ٧ / ١٨٠ .

اسماً ، مائة إلا واحداً ومن أحصاها دخل الجنة )(٢٠) وقالوا: لو كان الاسم هو المسمى ، لكان المسمى تسعة وتسعين ، وهو محال ، لأن المسمى واحد )(٢٥).

وقال جهم بن صفوان (ت ١٢٨هـ) وهو راس الجهميـة: ( لو قلتَ إنّ لله تسعة وتسعين اسما لعبدت تسعة وتسعين إلها )(٢٦)، وقال ابن القيم: (وما قال نحوى قط، ولا عربي أن الاسم هو المسمى ، وبقولون اجل مسمى و لا يقولون أجلُّ اسم ، ويقولون مسمى هذا الاسم كذا ، ويقولون هذا الرجل مسمى بزيد ، ولا يقول ون هذا الرجل اسم زيد ، ويقولون بسم الله ، ولا يقولون بمسم\_\_\_\_ الله ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لى خمسة أسماء ، و لا يصمح ان يقال : لي خمسة مسميات ، و ( تُسمُّوا باسمي ) ، ولا يصح أنْ يقال تسمو ا بمسمياتي ، و ( لله نسعة وتسعون اسما ) و لا أن يقال : تســعة وتسعون مسمى ... )(٢٧) ، وذكر معنى التسمية وعلاقتها بالاسم والمسمى قال ( وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية فبقي هاهنا التسمية ، وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمي والتسمية ، عيارة عن فعل المسمى ، ووضعه الاسم للمسمى ، كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلى ، ووضعه للحلية على المحلى ، فهاهنا ثلاث حقائق اسم و مسمى و تسمية كحلية و مُحلِّي و تحلية )(٢٨). و ذهب

<sup>(</sup>۲۱) صحيح البخاري ٢ / ٩٨١ .

<sup>(</sup>٢٥) المقصد الاسنى ٣٤.

<sup>(</sup>۲۲) التمهيد ۲۳۱ .

<sup>(</sup>۲۷) بدائع الفوائد مج ۱ (۱/۱۱).

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه .

الفريق الثاني الى إن الاسم هو المسمى نفسه بمعنى ان الأسماء الحسنى غير مخلوقة ، وأصحاب هذا المذهب جمهور الأشاعرة ، وجمهور اللغويين ، قال الرازي من الاشاعرة ( المشهور من قول أصحابنا رحمهم الله أن الاسم نفس المسمى غير التسمية )(٢٩). وقال الباقلاني : ( يذهب أهل الحق الى ان الاسم هو المسمى ، وانه غير التسمية )(٢٩). وقال محمد الأمير : ( قال اكثر الاشاعرة الاسم عين المسمى )(٢٩) وقال سيبويه ( واما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء )(٢٩)، فهذه الأحداث التي هي المصادر ، لا تصدر عن الأسماء ، وانما تصدر عن المسميات ، وقد صرح بذلك ابو عبيدة ، وانشد للبيد :

الى المولي ثم اسمُ السلامِ عليكما

ومن يَبْكِ حولاً كاملاً فقد اعتذر (٢٣)

قال : ( إنما أراد باسم السلام نفسه ، فدل على ان الأسلم هو المسمى ) $(r_i)$ .

وتابعه عدد من أهل اللغة ، والنحو كابن جني في الخصيائص ٢٩/٣ وابين والمنصف ١٤/٣ ، وابن يعيش في شرح المفصيل ١٤/٣ ، وابين منظور في اللسان (عَذَرَ) ٤/٥٤ ، وغيرهم . وقد استدلوا في تأييد مذهبهم بالسماع والقياس ، فمن السماع ما أوردوه من آيات كريمة

<sup>(</sup>۲۹) لوامع البيانات ۲۱ .

<sup>(</sup>۳۰) التمهيد ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢١) حاشية الأمير على شرح عبد السلام على الجوهرة ٢.

<sup>(</sup>۲۲) الكتاب ۱ / ۱۲ ( طبعة هارون ) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> ديوان لبيد ۲۱٤ .

<sup>(</sup>۲۱) مجاز القرآن ۱ / ۱۱ .

كقوله تعالى: (وسبّح اسم ربك الأعلى) ( $^{(7)}$ )، وقوله تعالى: (فسّبت بلسم ربّك العظيم) ( $^{(7)}$ )، وقوله عزّ وجل: (ببارك اسم ربّك ذي الجلال والإكرام) ( $^{(7)}$ ). قالوا: فالمُسبَّح هو الله تبارك وتعلى لا الاسم ( $^{(7)}$ ). وقوله تعالى: (وما تعبدون من دونه إلاّ أسسماء سسميتموها انتسم وآباؤكم) فاخبر تعالى انهم عبدوا الأسماء ، وهسم إنما عبدوا الذوات ( $^{(1)}$ ).

ومن القياس قالوا إذا قيل ما اسم معبودكم ؟ قــالوا : الله . وإذا قيل : وما معبودكم ؟ قلنا : الله ، فنجيب في الاسم بما نجيب بــه فــي المعبود ، فدلً هذا على ان اسم المعبود هو المعبود المعبود .

وممن ذهب الى إن اسم الله غير مخلوق من الفقههاء الإمهام الشافعي رحمه الله تعالى ، قال : ( مَنْ حلف باسم من أسماء الله فَحنَهُ فعليه الكفّارة ، لان اسم الله غير مخلوق ، ومن حلف بالكعبة والصفا والمروة فليس عليه كفّارة ، لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق ) ..

ويمكن القول بأن هذه الخلافات لا قيمة لها ، فيهي لا تعدو كونها خلافات لفظية ، وهذا ما أكده أئمة المسلمين من متكلمين ،

<sup>(</sup>٢٥) سورة الأعلى ٨٧ / ١ .

<sup>(</sup>٢٦) سورة الواقعة ٥٦ / ٧٤.

<sup>(</sup>٢٧) سورة الرحمن ٥٥ / ٧٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۸)</sup> مجاز القرآن ۱ / ۱۱ ، والخصائص ۳ / ۲۹ ، وشرح ابن يعيش ۱٤/۳ ، والنسان ( عذر ) ٤ / ٥٤٠ .

<sup>(</sup>۲۹) سورة يوسف ۲۲ / ٤٠.

<sup>(</sup>٤٠) مجاز القرآن ١١/١ ، والخصائص ٣ / ٢٩ ، واللسان ( عذر َ ) ٤ / ٥٤٥ .

<sup>(</sup>١٤) المصادر السابقة أنفسها .

وأصوليين ومفسرين فمن قال ان الاسم هو المسمى فقد نظر الى الاسم من حيث المعنى واللفظ او الدال والمدلول ، ومَنْ قال ان الاسم غير المسمى نظر الى الاسم من حيث انه لفظ مركب من حروف ، فعلى الاعتبار الأول يكون الاسم هو المسمى وعلى الاعتبار الثاني يكون الاسم غير المسمى قطعاً ، وهذا ما أشار إليه ابن تيمية رحمه الش<sup>(72)</sup>. وقال الصبان : ( الاسم إذا أريد به اللفظ الدال على المسمى فغير المسمى وإذا أريد به المدلول مجازاً لعلاقة المحلية ، أو السببية باعتبار فهم المدلول من الدال فعينه مطلقاً عند الاشعري )(<sup>33)</sup>، وقال الطيبري وهو يرد على أصحاب هذه الخلافات : ( واما القول في الاسمم اهو فهو يرد على أصحاب هذه الخلافات : ( واما القول في الاسمم اهو فير المسمى او غير المسمى ، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا اثر فيها المسمى او خير المسمى ، فائه من الحماقات الحادثة التي لا اثر فيها زين )(<sup>63)</sup>، وذكر الغزالي ان الخوض فيها شين ، والصميت عنها النبل )(<sup>61)</sup>.

ولعل الذي حمل من عدَّ الاسم هو المسمى والتسمية ظنَّهم ان هذه الألفاظ مترادفة وهذا وهم إذ أن كل لفظ يدل على معنى ليس فيره غيره ، قال الغزالي: ( ... فلنرجع الى غرضنا فيقول من ظن ان الاسم هو المسمى على قياس الأسماء المترادفة كما يقول الخَمْر هو العقار ، فقد اخطأ جدا ، لان مفهوم المسمى غير مفهوم الاسم ، وإذا بينا أن الاسم دال ، والمسمى مدلول ، وقد يكون غير لفظ ، ولان الاسم

<sup>(</sup>٤٢) مجموع الفتاوى ٦ / ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤٤) الرسالة الكبرى في البسملة ٦٤.

<sup>(</sup>١٠) صريح السنة ٢٦ .

<sup>(</sup>٢٠) المقصد الاسنى ١٦.

عربي وعجمي وتركي أي موضوع للعرب ، والعجم والترك ، والمسمى قد لا يكون كذلك ، والاسم إذا سئل عنه قيل : مما همو ؟ والمسمى إذا سئل عنه ربما قيل : من هو ؟ . كما إذا حضر شمض يقال : ما اسمه ؟ فيقال : زيد ......)(٢٠٠).

فالغزالي إذن يرفض ترادف هذه الألفاظ الثلاثة ، لان المترادف هو ان يكون للاسمين أو الثلاثة معنى واحد كالليث ، والأسد للحيوان ، أما إذا اختلف المعنيان أو المعاني مع اختلاف الحسروف فلا يُعدُ مترادفاً ، وسماه الغزالي (متداخل) وسماه المحدثون (متباين) ومثل له بلفظي (الصارم والسيف) ، (المهند والسيف) (الان الصارم يدل على السيف من حيث هو قاطع ، والمهند يدل على السيف ممن حيث نسبته الى الهند ، والسيف يدل على دلالة مطلقة من غير إشارة المي غير ذلك ) (١٤).

وقد رجح جمهور العلماء ان أسماء الله مخلوقة (٢٩) وهذا ما يرجحه الباحث لان ذلك اقرب الى المنطق ، وأدنى الى طبيعة اللغة .

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه ٢٢ .

<sup>(</sup>٨٤) المصدر نفسه ٢١ \_ ٢٢ .

<sup>(&</sup>lt;sup>19)</sup> ينظر مجموع الفتاوى ٦ / ١٨٨ ، والرسالة الكبرى في البسملة ٦٤ ، ومقدمة في الكلام على البسملة / مجلة المورد مج٧ ، ع٣ ص ٢٤١ ، والله والنفس البشرية ٣٣ .

# المبحث الثاني المستوى الدلالي الصرفي اصل اسم نفظ الجلالة (الله)

هناك قولان في اصل اسم لفظ الجلالة ، والقول الأول : أنه مُشــــتق ، والقول الثاني : انه اسم ذات موضوع ، ولكل قول أدلته وشواهده .

١ \_ القائلون بان لفظ الجلالة مشتق .

ذهب جمهور المعتزلة واللغويين وطائفة من الأصوليين (٠٠) الى ان اسم لفظ الجلالة مشتق واستدلوا بالسماع من القرآن الكريم ، وبالقياس وعلى النحو الآتى :

١. قال تعالى : (وهو الله في السموات )(١٥) ، وقوله (هو الله الذي لا الله إلا هو )(٢٥) ، فلفظ الجلالة (الله) صفة وليست ذاتاً لأنه لا يمكن القول : هو زيد في البلد ولكن يمكن ان نقول : هو العالم الزاهد في البلد "٥٥).

٢. قوله تعالى (ولله الأسماء الحسنى)(ئه)، والحسنى صفة لله فأسماؤه موصوفة بالحسن والاسم إنما يكون إذا كان المسمى به كذلك ، والمسمى إنما يكون حسناً بحسب صفاته لا بحسب ذاته ، وهذا يلزم أن تكون أسماء الله تعالى دالة على صفاته لا على ذاته(٥٠٠).

<sup>&</sup>lt;sup>(۰۰)</sup> لوامع البيانات ١١٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>(0)</sup> سورة الأنعام ٣/٦.

<sup>(</sup>٢٥) سورة الحشر ٢٢/٢٢.

<sup>(°°)</sup> تفسير الرازي ١٥٧/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>30)</sup> سورة الأعراف ١٨٠/٧.

<sup>(</sup>٥٠) لوامع البيانات ١١٦ .

- ٣. إن أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات ، فإذا قيل : يا زيد ، كان ذلك قائماً مقام قولك يا أنت ، ولما كانت الإشارة الى الله ممتنعة كان اسم العلم في حقه ممتنعاً محالاً (٢٥).
- ٤. إن اسم العلم لا يوضع إلا لما كان معلوما ، والبشر لا يعلمون من الله تعالى حقيقته المخصوصة ، فكان وضع الاسم العلم له لا محالة محال (٥٠). وهناك أدلة أخرى لا يمكن حصرها هنا .

وذهب عدد من الأصوليين كابن القيم رحمه الله تعالى الى القول باشتقاق الاسم فقد ذكر ان أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ، اذ ان هذه الأعلام تدل على معان ، وهذا يدل على ان لفظ الجلالــة ( الله ) اسم مشتق (٥٩).

وقد اختلفوا في الأصل الاشتقاقي للفظ الجلالة (الله) تعالى ، فقد ذكروا في ذلك اكثر من عشرين قولاً ، وهذه أهمها :

- ا. قال الخليل أنَّ اصله (ولاه) من الوله والتحير ، فـــأبدلت الــواو همزة لانكسارها فصارت (اله) (٥٩).
- ٢. أجاز سيبويه انه مشتق من ( لاه ) بمعنى احتجب في أحد قوليه (١٠)،
   لان الله محتجب عن الخلق لقوله تعالى: ( يــدرك الأبصار و لا تدركه الأبصار ) فحذف تدركه الأبصار )

<sup>(</sup>٥٦) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۵۷) لوامع البيانات ۱۱۷ .

<sup>(</sup>٥٨) بدائع الفوائد مج ١ ( ١٣٤/١) ، ومدارك السالكين ١٨٨١ .

<sup>(</sup>٥٩) اشتقاق أسماء الله للزجاجي ٢٦ ــ ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه ٢٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> سورة الأنعام ١٠٣/٦ .

الهمزة الثانية تخفيفاً ، فاجتمعت لامان فأدغمت الأولى في الثانية فصار (الله) ، ونظيره (الناس) إذ الأصل (الأناس) فحذفست الهمزة فصار (الناس) (١٢٥). وهذا يعني ان الألف واللام في (الله) عوض عن الهمزة (١٢٥)، وتابعه في هذا اكثر العلماء (١٤٥).

٣. قال ابو على الفارسي انه مشتق من (تأله الخلق إليه) أي فقرهم، وحاجتهم اليه، وتابعه في هذا القول ابن خالويه (١٥٠).

٤. قال قوم في قوله تعالى (وألهكم اله واحد لا اله إلا هـو الرحمـن الرحيم) (١٦٠)، ان الألوهية اعتباد الخلق الذي يستحق ان يعبد معبود واحد، لان الذي تعبدون خلق مثلكم من خلق الهكم (١٠٠).

وقال القشيري انه مأخوذ من قولك الهت بالمكان إذا أقمت فيه وقد
 استحق الله تعالى هذا الاسم لدوام وجوده من الأزل الى الأبد (١٨).

آ. وقيل اصله ( لاها ) بالسريانية ، فعرتب بحدف الألف الأخيرة وإدخال اللام عليه ، مع تفخيمها (١٩).

٢ ــ القائلون بان لفظ الجلالة ( الله ) موضوع لاسم الذات .

<sup>(</sup>٦٢) اشتقاق أسماء الله ٢٣.

<sup>(</sup>٦٣) ينظر الكشاف ٨/١ ، والمفردات ٢٥ ، وتفسير البيضاوي ١٢/١ \_ ١٣ .

<sup>(</sup>٢٤) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ٢٢.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه ٢٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۲)</sup> سورة البقرة ۲/۲۳ .

<sup>(</sup>۱۲) التفسير الكبير ۱۹ / ۲۰.

<sup>(</sup>۱۸) ينظر شرح أسماء الله الحسنى للقشيري ۸۳ ـ ۸۶ ، وينظر لوامـع البيانـات ١٢٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>14)</sup> تفسير البيضاوي ١٣/١ ( وهذا قول سيبويه ) .

ذهب عدد من العلماء والفقهاء كابي حنيفة ، والشافعي ، وأبيي زيد البلخي والخطابي ، وإمام الحرمين الجويني ، والغزالي ، والفخر الرازي ، والسنيكي وغيرهم ، الى ان لفظ الجلالة اسم ذات موضوع غير مشتق ، وبهذا يتحدد المعنى الاصطلاحي للفظ الجلالة .

قال الغزالي: (وكل ما ذكر في اشتقاقه ، وتعريفه ، تعسف وتكلف) (۲۰)، وقال أيضاً (فإما الله فهو اسم للموجود الجامع لصفات الربوبية المنعوت بنعوت الربوبية ، المتفرد بالوجود الحقيقي ) (۲۰). وقال الحليمي: (انه الإله وهو اكبر الأساء واجمعها للمعاني ، والأشبه انه كأسماء الأعلام ، موضوع غير مشتق ، معناه القديم التام القدرة ، فإذا كان سابقاً لعامة الموجودات ، كان وجوده به ، وإذا كان تام القدرة أوجد المعدوم ، وصرف ما يوجده على ما يريده ، فاختص ذلك باسم الإله )(۲۰).

وقال الفخر الرازي: ( ان جماعة من المحققين ذهبوا الي ان قولنا ( الله ) جار مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى ، وذهب آخرون الى انه مشتق ، والحق عندنا هو الأول )(٧٣).

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو من المحدثين: (ان الله موجود وجوداً ازلياً ، فهو موضوع غير مشتق ، فمعناه موجود في الذهن ، وهو الخالق لعباده ولكل شيء ، فإذا ذكرنا كلمة (الله) انتقل

<sup>(</sup>۷۰) المقصد الاسنى ١ / ٦٤ .

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٧٢) الأسماء والصفات للبيهقي / ٣٤.

<sup>(</sup>۷۳ التفسير الكبير ۱۹ / ۲۰.

المعنى الموجود في الذهن الى العقل ....) (٧٤)، إما مفهوم الاشتقاق عند الأصوليين والمتكلمين فتجده يختلف عن مفهومه عند النحاة والصر فيين ، فهو عندهم ان يدل على صفة من صفاته تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسني ، كالعليم ، والقدير والغفور ، والرحيم ، والسميع ، والبصير فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادر ها بلا ريب عند النحاة والصر فبين ، فهي مشتقة من العلم ، والقسرة ، والمغفرة ، والرحمة ، والسمع ، والبصر ، وهذه الأسماء عند الأصوليين والمتكلمين قديمة ، والقديم لا مادة له ، يقول ابن قيم الجوزية : ( إننا لا نعنى بالاشتقاق الا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى ، لا أنها مولدة منها تولد الفرع من الأصل ، وتسمية النحاة للمصدر والمشيق منه اصلاً وفرعاً ليس معناه ان أحدهما تولد من الآخر وانما هو اعتبار ان أحدهما يتضمن الآخر وزيادة ... )(٧٠) ولذلك قال الفخر الرازي وغيره: (قد ذكرنا في أول هذا الكتاب ان قولنا (الله) في اصل الوضع مشتق ، إلا انه بالعرف صار جارياً مجرى الاسم العلم فحيت يبدأ بذكره ويعطف عليه سائس الصفات وذلك لاجل انه جعل اسم علم ... ا(۲۷).

ويعني (اصل الوضع مشتق) أي الاشتقاق في عرف الأصوليين والمتكلمين لا في عرف النحويين والصرفيين ، فالأصوليون والمتكلمون ينظرون الى المعاني الروحية لاسمائه تعالى ولاسيما (الله) تعالى ويؤكدون على التضمين والتلازم بين هذه المعاني .

<sup>(</sup>٢٠) الله والنفس البشرية ٢٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٥)</sup> بدائع الفوائد مج ١ ( ١ / ٢٣) .

<sup>(</sup>٢٦) التفسير الكبير ١٩ / ٦١.

والمرجح عندي ان لفظ الجلالة مشتق في الأصل ثم صار جارياً مجرى العلم بدليل خاصيته عن سائر الأعلام كندائه ، وحذف بعض حروف ، وملازمة الألف واللام . وإذا سقط منه حرف كان الباقي اسماً شه ، فإذا سقطت الهمزة بقي شه ، هذا من حيث اللفظ ، اما من حيث المعنى فان عموم أسماء الله تعالى غير هذا الاسم حدثصة بمعنى من المعاني فإذا دعوت الله بالرحمن فقد وصفته بالرحمة ، وإذا دعوته بالعليم فقد وصفته بالعلم وهكذا ..

#### المبحث الثالث

# المستوى الدلالي النحوي

أولا \_ التقديم والتأخير:

تقديم ( الله ) على ( الرحمن ) ، وتقديم ( الرحمن ) على ( الرحيم ) كما في قوله تعالى : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) $^{(\vee\vee)}$ .

اختلف العلماء في دلالة ( الرحمن ) و ( الرحيم ) فقد قال ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ الرحمن الرحيم اسمان رقيقان ، أحدهما ارق من الآخر  $(^{(^{(^{(^{(^{(^{(^{(^{(^{(^{()})})}})}}}})}$  وقال آخرون ، الرحمن امدح ، والرحيم ارق كما تقول لطيف  $(^{(^{(^{(^{(^{(^{(^{()})})}})}})}$ .

وفي اصلهما الاشتقاقي قال الخليل: (الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة (١٠٠)، فقد عدّ اصلهما الاشتقاقي واحداً، وهو الرحمة، وتابعه ابو عبيدة عندما قال (الرحمن مجازه نو الرحمة، والرحيم مجازه الراحم، وقد يصيرون اللفظين من لفظ واحد والمعنى واحد، وذلك لاتساع الكلام عندهم وقد فعلوا مثل ذلك فقالوا: ندمان ونديم)(١٠٠).

وانشد للنعمان بن حنظلة:

و لا تُسقني بالأصغر المتثلم (٨٢)

فان كنت ندمان فبالأكبر اسقني

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۷)</sup> سورة الفائحة 1/1 .

<sup>(</sup>٧٨) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ٢٤.

<sup>(</sup>۲۹) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>۸۰) العين (رحم) ۲۲٤/۷ .

<sup>(</sup>٨١) مجاز القرآن ١ / ٢١ ، وينظر إعراب ثلاثين سورة ٢٤ .

<sup>(</sup>٨٢) المصدر نفسه ١ / ٢١ ، واللسان (ندم ) ١٢ / ٧٧٠ .

وانشد ايضاً لحسان بن ثابت :

لا أخدشُ الخدشُ بالنديم و لا يخشى جليسي إذا غضبت يدي (٨٣)

والذي عليه اكثر العلماء أن ( الرحمن ) ابلغ من ( الرحيم ) لان في ( الرحمن ) من الزيادة في المعنى ما ليس في ( الرحيم ) ، فهو على وزن ( فعلل ) ، والرحيم على وزن ( فعيل ) ، واذلك قلوا رحمن الدنيا والآخرة ، وقالوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى والما نسبتهما فقد قال المبرد و ثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي (٥٠)، واحتجا بقول جرير :

هل تَترُكن الى القِسْين هجرتكم ومستحهم صلابهم رخمان قربانا (٢^)

ورخمان بالعبرية . وقد عدَّ اكثر العلماء هذا شاذاً ، فالاسمان عربيان خالصان ، ونجد الرحمن قدم على الرحيم ، والقياس يقتضي تقديم الرحيم على الرحمن ، بان يبدأ بالأدنى فالأعلى فيقسال الرحيم الرحمن ، لتقدم رحمة الدنيا ثم تتبعها رحمة الآخرة (١٩٨١)، وعلل أهل المعاني تقديم الرحمن بأنه صار كالعلم من حيث انه لا يوصف به غيره، لان معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها )(١٨٨)، وقالوا : ( ان البسملة ابتدأت بلفظ الجلالة ( الله ) الذي يدل على غاية القهر ، والجبرية ، والكبرياء ، وبعده اسم ( الرحمن ) الذي هو كالمتوسط في

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۳)</sup> الديوان ١ / ١٣٦ ، وينظر مجاز القرآن ١ / ٢١ .

<sup>(</sup>٨٤) الكشاف ١ / ٨ ، وتفسير البيضاوي ١ / ١٣ .

<sup>(</sup>٥٠) الزاهر ١ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٨٦) شرح ديوان جرير ٥٩٨ ، ومجاز القرآن ٢١/١ ، وإعراب ثلاثين سورة ٢٤ .

<sup>(</sup>۸۷) تفسير البيضاوي ۱ / ۱۳ .

<sup>(</sup> ۸۸ لو امع البيانات ۱۷۸.

القهر واللطف وختم بالرحيم الدال على كمال الرحمة )(٨٩).

وذهب السنيكي الى (أنَّ الرحمن دال على الصغة القائمة بــه سبحانه ، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ، فكـان الأول للوصـف والثاني للفعل ، فالأول دال على الرحمة ، والثاني دال على انه يرحـم

<sup>(</sup>٨٩) الجامع لأحكام القرآن ١١ / ١٣٠.

<sup>(</sup>۹۰) سورة مريم ۱۹ / ۲۵.

<sup>(</sup>٩١) إعراب تلاثين سورة ٢٤ ، والمقصد الأسنى ٦٦ تقسير ابن كثير ١ / ٣٢ .

<sup>(</sup>۹۲) تفسیر ابن کثیر ۱ / ۳۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩٢)</sup> نفسير ابن كثير ١ / ٣٢ ومقدمة في الكلام على البسملة مجلة المورد مــــج ٧ عــــ ، ص ٢٤٢ ، وتفسير المنار ١ / ٤٤ .

خلقه برحمته ، وهذه نكتة لا نكاد نجدها في كتاب (١٠) ومن عدّ الرحمين صفة من الصوفية ابن عربي إذ قال : ( فالله هو الاسم الجامع للأسماء كلها والرحمن صفة عامة ، فهو رحمن الدنيا والآخرة بها رحم كل شيء من العالم في الدنيا ، ولما كانت الرحمة في الآخرة لا تختص إلا بقبضة السعادة فأنها تنفرد عن أختها ، وكانت في الدنيا ممزوجة ، يولد كافراً أو يموت مؤمناً فجاء الاسم الرحيم مختصاً في الآخرة ... )(٥٠).

وذهب ابن القيم من الأصوليين الى ان الرحمن صفة من صفاته واسم (٢٠) وهذا يعني ان الرحمن يأتي بدلاً من لفظ الجلالة (الله) فضلاً عن كونها صفة له ، وذكر فائدة الجمع بين الرحمن والرحيسم قال : ( وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمته عاجله واجله ، وخاصة وعامة (٢٠) ، وهذا القول يبرر تقديسم الرحمان علسي الرحيم ..

ومن التقديم والتأخير أيضاً قوله تعالى : ( الله لا السه إلا هـو الحيُّ القيوُم )(٩٨).

فقد وقع اسم الذات ( الله ) متقدماً مبتدأ ليتحد مع الخير في إقرار الإلهية (١٩٩)، وذهب الرازي الى ان لفظ الجلالية ( الله ) : ( ذات قديم فهو سابق على ما سواه ، ولذلك وجب ان يكون ذكره سابقاً على

<sup>(</sup>١٤) مقدمة في الكلام على البسملة ، مجلة المورد مج ٧ ع٣ ص٢٢٤ .

<sup>(</sup>٩٥) الفتوحات المكية ١ / ١٠٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩٦)</sup> بدائع الفوائد مج ۱ ( ۲٤/۱) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۹۷)</sup> المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٩٨) **سورة البقرة ٢ / ٢٥٥ ،** وسورة آل عمران ٢/٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>19)</sup> تفسير ابن كثير ١ / ٥٥٠ .

كل الأسماء وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ الاسم (الله) هذه الفوائد الجلية )(١٠٠).

فتقديم لفظ الجلالة هنا مقصود ولم يكن تقديماً اعتباطياً ، وإلا فانه يجوز ان يكون التعبير: ( لا اله إلا الله الحي القيوم) ، ولكنه لما أراد ان يقر حقيقة إلهية قدم لفظ الجلالة ، وهذه الحقيقة لا تحصال الا بالتقديم ، والأمثلة على التقديم والتأخير للفظ الجلالة في القرآن الكريام كثيرة اكتفى بهذين المثالين .

اما إعراب البسملة ففيه خلاف بين النحوبين والمفسرين ، فقد ذهب البصريون الى ان الجار والمجرور ( بسم الله ) متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ محذوف ، فالتقدير عندهم ( ابتدائي كائن باسم الله )(١٠٠).

أما الكوفيون فقد ذهبوا الى ان الجار والمجرور متعلقان بفعل إذ التقدير: ابتدأت باسم الله ، أو ابدأ بسم الله ((مني الله عنهما) محمد بسم الله على ما رواه الطبري عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في تفسير البسملة من ان (أول ما نزل به جبريل على محمد قال: يا محمد قل استعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم ((۱۰۳).

وذهب الرازي من الأصوليين الى ان الأولى بالصواب ان يقال ( أبدا ببسم الله الرحمن الرحيم ) بزيادة الباء على ( بسم ) معللاً ذلك ( بأنا لما امرنا بالابتداء فهذا الأمر إنما يتتاول فعلاً من أفعالنا ، وذلك

<sup>(</sup>۱۰۰) تفسير الرازي ١ / ٩١ .

<sup>(</sup>١٠٠١) مشكل إعراب القرآن ١ / ٦٦ ، والتبيان في إعراب القرآن ١ /٤ .

<sup>(</sup>١٠٢) المصدران أنفسهما .

<sup>(</sup>۱۰۳) تفسير الطبري ١ / ٣٩ ، وتفسير ابن كثير ١ / ٣٤ \_ ٣٠ .

الفعل هو لفظنا ، وقولنا ، فوجب ان يكون المراد : أبدا بذكر الله والمراد : أبدا ببسم الله )(١٠٠٠).

وهذا الكلام قد يبدو صائباً إذ حملنا قولنا (ببسم الله) على قولنا (بنكر الله) ، وإن كان فيه ثقل في النطق .

ولم يرجح اكثر النحويين والمفسرين مذهباً على آخر ما دام كل فريق يؤيد مذهبه بالشاهد القرآني ، فقد احتج البصريون في تقوية مذهبهم من ان المحذوف اسم يقع مبتدأ بقوله تعالى ( وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم )(٥٠٠٠ فـــ ( مجراها ومرساها ) رفع بالابتداء و ( بسم الله ) جار ومجرور متعلقان بخــبر محذوف للمبتدأ ومعناهما التقديم والتأخير ، والتقدير إجراؤها وإرساؤها وكذلك بسم الله / بسم الله ).

وأجاز ابن خالويه جعل (بسم الله ) كلاماً تاماً كما قيل في نحر البدن (فانكروا اسم الله عليها صواف ً)(١٠٧).

فيكون مجراها ومرساها في موضع نصب على الظرفية (۱۰۸). فأما قراءة مجاهد (بسم الله مجريها ، ومرسيها ) فجعلهما صفتين لله تعالى فموضعهما الجر(۱۰۹)، وأجاز الفراء ان يكون موضعهما في قراءة مجاهد النصب على الحال يريد المجريها والمرسيها فلما خزلت

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۰٤)</sup> تفسير الرازي ۱ / ۹۱ .

<sup>(</sup>۱۰۵) سورة هود / ۲۱.

<sup>.</sup> ٢٥ ينظر إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص  $^{(1\cdot 1)}$ 

<sup>(</sup>۱۰۷) سورة الحج ۲۲ / ۳٦ .

<sup>(</sup>۱۰۸) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص ٢٥.

<sup>(</sup>١٠٩) المصدر نفسه ص ٢٥.

الألف واللام نصبهما على الحال والقطع (١١٠). والوصف الأول أولى من سواه من الأوجه .

اما الكوفيون فقد احتجوا لتأييد مذهبهم بقوله تعسالى: (اقرا باسم ربك الذي خلق) (۱٬۱۰)، وذهب بعضهم الى ان قولنا: اقرا بسالله، او أقوم بالله، او اقعد بالله أولى من قولنا اقرا باسم الله، فاسم الله هسو الله (۱٬۱۰) وهذا يأتي من قناعتهم بان الاسم هو المسمى كما ذكرنا فسي المبحث الأول من هذا البحث.

وعندي ان مذهب الكوفيين اولى وايسر من مذهب البصريين لاطراد ذلك في القرآن الكريم وكلام العرب ولبعده عن التأويل ، ففي مذهب البصريين تأويلان او محذوفان ، وهما المبتدأ والخبر في حين نجد في مذهب الكوفيين محذوفا واحداً وهو الفعل وقد لا نحتاج بموجبه الى تقدير فالمتعلق به وهو الفعل مذكور كما في قوله تعالى ( اقرا باسم ربك الذي خلق ) .

<sup>(</sup>۱۱۰) المصدر نفسه ص ۲۰ .

<sup>(</sup>١١١) سورة العلق ٩٦ / ١ .

<sup>(</sup>۱۱۲) تفسير الطبري ١ / ٣٩.

تأنياً ـ إضافة ( اسم ) الى لفظ الجلالة ( الله ) وحذف الألف منه : في قوله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم )(١١٣).

أطبق جمهور النحاة والمفسرين على ان (اسم) البسملة صلة زائدة ، أضيف الى لفظ الجلالة (الله) (۱۱٬۱) فان اصل (بسم الله) بالله وهذا يأتي من قناعتهم بان الاسم هو المسمى ، وقالوا: (إنما أقصم (اسم) للتبرك ، وللفرق بينه وبين القسم ولذلك أدخلت الباء على (اسم) وإضافته الى لفظ الجلالة (۱۱۰).

وزاد القشيري من المعتزلة: ( الباء في بسم الله حرف التضمين ... ولان الامم هو المسمى عند العلماء ولاستصفاء القلوب من العلائق ولاستخلاص الأسرار العوائق عند أهل العرفان ليكون مردوده قوله على قلب منتقى ، ويسر مصفى .. )(١١٦).

وقال ابو حاتم الرازي: ( لا يضاف الى لفظ الجلالة شيء الا اسمه عز وجل فقال ( بسم الله ) ولم يقل ( بالله ) فان تحت ذلك معلني لطيفة ، وامراً عظيمًا ثم نعت بصفتين الرحمن الرحيم ولم يزد عليها ، ولم ينقص في ذلك ، يرى أسراراً خفية وجعلها فاتحة لكتابه الكريم عيرة للكافرين (١١٧)، وعلل السهيلي إقحام اسم بأنه انما ( ذكر الاسمحتى لا يخلو التسبيح من اللفظ باللسان ، لان الذكر بالقلب متعلىق

<sup>(</sup>١١٣) سورة الفائحة ١ / ١ .

<sup>(</sup>۱۱؛ مجاز القرآن ۱۱/۱ وتفسير الطبري ۱ / ۱۱۶ ، ولطانف الإشارات ۱ / ٤٤ وتفسير الرازي ۱ / ۹۱ .

<sup>(&</sup>lt;sup>110)</sup> نطائف الإشارات ١ / ٤٤ .

<sup>(</sup>١١٦) لطائف الإشارات ١ / ٤٤ .

<sup>(</sup>۱۱۷) الزينة ١٦٩.

بالمسمى (الله) والذكر باللسان متعلق باللفظ وتأويل هذا (وما تعبدون من دونه إلا أسماء) (١١٨)، انها أسماء كانبة لا حقيقية ، فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي اخترعوها) (١١٩).

وقال ابن عاشور: (وانما أقحم لفظ اسم مضافً الـي علـــــ الجلالة إذ قيل ( بسم الله ) ولم يقل ( بالله ) لأن المقصود أن يكون الفعل المشروع فيه من شؤون أهل التوحيد الموسومة باسم الإله الواحد فلذاك أقحم ( اسم ) في كل ما كان على هذا المقصد كالتسمية علي الشك كما قال تعالى ( فكلوا مما نكر اسم الله عليه (۱۲۰)......)(۱۲۱). ومما ورد نلاحظ ان تفسير النحويين الإقصام (اسم) المضاف الى لفظ الجلالة يختلف عسن تفسير الفقهاء من متصوفة وأصوليين ومعتزلة ، فتفسير هم لذلك تفسير روحي ، بينما تفسير النحاة هو تفسير لفظى ظاهري وتفسير الفقهاء لا يمكن ان نبني عليه حكماً نحوياً نحو معشر النحويين ما دام تفسيراً روحياً باطنباً ، وقد يكون لله اسم يريد الله تعالى أن يخفيه عن عباده وهو الاسمم الأعظم فذكر ما يدل عليه و هو ( اسم الله ) وعليه اختلف العلماء فيه فقيل هـــو ( الله ) وقيل هو ( الرب ) وقيل هو ( القيوم ) واكثر أهل العلم علي ان الاسم الأعظم هو (الله) واختاره النووي (١٢٢).

<sup>(</sup>۱۱۸) سورة يوسف ۱۲ / ٤٠ .

<sup>(</sup>۱۱۹ ) بدائع الفوائد مج ۱ ( ۱ / ۲۶ ) **وتفسير الثعال**بي ۱ / ۱۵۹ .

<sup>(</sup>١٢٠) سورة الأنعام ٦ / ١١٨ .

<sup>(</sup>۱۲۱) تفسیر ابن عاشور ۱۰ / ۲۷۲ ــ ۲۷۲ .

<sup>(</sup>۱۲۲) تفسير ابن كثير ١ / ٢٩ ــ ٣٠ ، ومقدمة في الكلام على البسملة للسنيكي مجلة المورد مج ٧ ع٣ ص ٢٤٢ .

وقد يكون اسم الله تعالى يختلف من لغة الى أخرى ، فهو المعبود لدى جميع الطوائف والأمم المتحضرة ، والمتخلفة ، والبعيدة والقريبة ، القديمة والحاضرة ، كيهودا لدى اليهود كما تدل عليه كتبهم (١٢٢).

اما فيما يخص حذف الألف من (اسم) فقد اجمع جمهور النحاة على ان الألف حذفت لكثرة الاستعمال وللاختصار (١٢٠)، لان من شان العرب الإيجاز وتقليل الكثير ، اذا عرف معناه (١٢٥)، وذهبوا السي ان الألف لا تحذف اذا أضيف (اسم) الى أحد أسماء الله الحسنى لقلة الاستعمال نحو باسم الرب وباسم العزيز (١٢٠)، ونحو قوله تعالى: (فسبح باسم ربك )(١٢٠)، وقوله (اقرا باسم ربك الدي خلق )(١٢٨)، ولذلك تحذف هذه الألف اذا جر (اسم) بغير الباء نحو قولك (لاسم الله حلاوة في القلوب)(١٢٩) وعللوا ذلك بانها لم تكثر كنا كثرت في (بسم الله )(١٢٠) عند الأكل والشرب، والقيام، والقعود (١٢١)، وكان هناك سببين في حذف الألف من (اسم) وهما، كثرة الاستعمال، والجسر

<sup>(</sup>١٢٢) قصة الحضارة مج ٤ (٣/١٤).

<sup>(</sup>۱۲۶) معاني القرآن للفراء ١ / ٢٠١ ، الزينة ١٧٠ ، إعراب ثلاثين ســـورة مــن القرآن الكريم ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۱۲۰) معانى القرآن للفراء ١ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>۱۲۱) إعراب ثلاثين سورة ص ۲۱.

<sup>(</sup>۱۲۷) سورة الواقعة ٥٦ / ٩ .

<sup>(</sup>١٢٨) سورة العلق ٩٦ / ١ .

<sup>(</sup>١٢٩) الزينة ١٧٠ ، إعراب ثلاثين سورة ٢١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۳۰)</sup> إ**عر**اب ثلاثين سورة ۲۱ .

<sup>(</sup>۱۳۱) المصدر نفسه .

بغير الباء من حروف الجر ، وهذا هو تفسير جمهور النحويين وعدد من المفسرين اما المتصوفة والأصوليون ، والمعتزلة ، فكانت لهم رؤية مغايرة في تفسير حذف الألف معتمدين التفسير الروحي او الخفي للقر آن و مستفيدين من التفسير اللفظي للنحويين . فقد ذهب القشيري الي ان إثبات الألف وحذفها بلا علة عندما قال: ( فلم يبق الا أن الإثبات والنفي ليس لهما علة ويرفع من يشاء ويمنع من يشاء )(١٣٢)، وعد ابن عربي الباء بدلاً من الهمزة وإن الهمزة اجتلبت للنطق بالساكن ، محركة عن الوجود ، قال : ( بدل من همزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباء واحتيج اليها ، اذ لا ينطق بالساكن ، فجلبت الهمزة المعبر عنها بالقدر لحركة عبارة عن الوجود ليتوصل بها الي النطق الذي هو الإيجاز من إيداع وخلق بالساكن الذي هو العدم ، وهو أوان وجود المحدث بعد ان لم يكن وهو السين ، فدخل في الملك الميه ( الست بربكم ) قالوا: بلي ، فصارت الباء والألف الواصلة ، فان الألف تعطى الذات ، والباء تعطى الصفة .... )(١٣٢) وهذا النص ينبئ عن أفكار فلسفية ، وتعليلات غريبة عن الدرس النحوى ، لا بمكنا ان نبذي عليه أحكاما نحوية ، وإن استفاد بعض الشيء من أقو ال النحاة من ان الهمز ة اجتلبت للنطق بالساكن .

ثالثاً \_ جر لفظ الجلالة ( الله ) بين النحاة والمتصوفة :

اجمع النحاة على جر لفظ الجلالة باللام التي هي للملك في نحو

<sup>(</sup>١٣٢) لطائف الإشارات ٢ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>١٣٣) الفتوحات المكية ١ / ٥٠.

قوله تعالى (الحمد ش) (١٣٤)، وهذه اللام تكون مكسورة مع الظاهر كما في (ش)، ومفتوحة مع المضمر (١٣٥)، كما في قوله تعالى (فلهم الجر غير ممنون) (١٣٦) وتضم اتباعاً للدال، فقد قرا إبراهيم بن أبي عبلة: (الحمد ش) (١٣٦)، وعبر عنه ابن هشام بانه (عارض للاتباع) (١٢٨).

وهذا يعني ان الحمد منسوب لله ، فالناس حامدون ، والله المحمود ، ولكننا نجد الصوفية يجرون لفظ الجلالة بالباء ، إذ يقولون ( الحمد بالله ) مخالفين بذلك النحويين والمفسرين ، فهم ينظرون السي المعنى الخفي أو الباطن للآية فلا يأخذون الكلام على ظاهره كما يفعل النجاة وعدد من المفسرين ، ويسمون العلماء ( العامة ) باللاميين فسي حين يسمون المتصوفة ( العارفون ) بالبائيين (١٣٩).

وعليه قال ابن عربي: ( ..... فإذا قال العالم الحمد بالله ، أي لا حامد لله إلا هو ، فأحرى ان لا يكون ثم محمود سواه ، وتقول العامة الحمد لله أي لا محمود إلا الله ، وهي الحامدة فاشتركا في صورة اللفظ ، فالعلماء أفنت الحامدين المخلوقين ، والمحمودين ، والعامة ، أما العارفون فلا يمكن لهم ان

<sup>(</sup>۱۳۱) سورة الفاتحة ۱/ ۲ ، وسورة النحل ۱٦ / ۷۰ ، وسورة الإسراء ١١١/١٧ ، وسورة الكهف ١٨ / ١ .

<sup>(</sup>١٣٥) حروف المعاني للزجاجي ٤٠ ، ٤٥ ، ومغني اللبيب ١ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١٣٦) سورة التين ٩٥ / ٦ .

<sup>(</sup>۱۳۷) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص ٣٠.

<sup>(</sup>۱۲۸) المغنى ١ / ٢٠٨ .

<sup>(</sup>١٣٦) الفتوحات المكية ١ / ١١٢ .

يقولوا: الحمد لله إلا مثل العامة ، وانما مقامهم: الحمد بالله ، لبقاء نفوسهم عندهم ........)(١٤٠).

يتضح من هذا القول ان الله هو الحامد لنفسه عند المتصوفة ، في حين نجده تعالى محموداً والناس حامدين عند العامة .

وقول المتصوفة هذا لا يقبله نحوي أو لغوي أو مفسر لغرابته ، وبعده عن المألوف فهو تفسير فلسفي معقد يكتنف الغموض وعدم الوضوح .

# رابعاً \_ نداء لفظ الجلالة

اختص لفظ الجلالة (الله) بندائه ، مع انه دخله حرفان زائدان هما الألف والله الله الله الله الله الله الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والذي ، والذي ، والذي ، والله والله وعليه نقول في ندائه : بالله بقطع الهمزة عند الوقوف على حرف النداء ، ويالله بوصل الهمزة بالدرج ، فالألف والله في هذا الاسم (الله) صار كالجزء الذاتي ، فلا يسقطان عند ندائه ، وفي ذلك إشارة لطيفة الى ان عدم سقوط أل التعريف عند هذا الاسم يدل على ان هذه المعرفة لا تزول أبدا ألبته (١٤١١)، ولكن الألف والله في (الرحمن) و الرحمن ) و الرحمة فلا يصح ان نقول يا الرحمن ، ويا الرحمة الرحيم .

ويجوز حذف حرف النداء (يا) ويعوض عنها بميم مشددة في

<sup>(</sup>۱۱۰) المصدر نفسه ۱ / ۱۱۲ .

<sup>(</sup>۱٤۱) شرح ابن عقیل ۱ / ۱۷۹ ـ ۱۸۰ .

<sup>(</sup>١٤٢) اشتقاق أسماء الله للزجاجي ٢٤ وما بعدها .

مذهب البصريين (۱٬۲۰ نقول: اللهم اغفر لي ، ومنه قوله تعالى: (قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) (۱٬۱۰ واحتجوا على ذلك بان الميم المشددة حرفان ، كما ان (يا على حرفان ويستفاد من قولك (يا الله ) ما يستفاد من قولك (يا الله ) فدل ذلك على ان الميم عوض من (يا) لان العوض ما قام مقام المعوض ، وهاهنا الميم قد أفادت ما أفادته (يا) فدل على أنها عوض منها و لا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر (۱٬۵۰) كقول الشاعر:

انِّي اذا ما حدث لي الما أقول : باللهمّ ، يااللهمّا (١٤٦)

اما الكوفيون فقد ذهبوا الى ان الميم المشددة في ( اللهم ) ليست عوضاً عن ( يا ) التي هي للتنبيه في النداء ، واحتجوا بان الأصل في اللهم ) ( يا الله امنا بخير ) ولما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلباً للخفة فصار ( يا الله )(١٤٧).

وقاسوا ذلك على قولهم ( هلمَّ ) و ( ويُلمَّه ) فالأصل فيه : ( هل امَــه ) و ( ويل امّه ) (۱۶۸).

هذا في القياس اما في السماع فانشدو اللشاعر:

<sup>(</sup>۱۶۲ الكتاب ٢ / ١٩٦ . ، الإنصاف في مسائل الخلف ١ / ٣٤١ ( المسالة الأولى ) .

<sup>(</sup>۱۱٤) سورة آل عمران ٣ / ٢٦.

<sup>(</sup>١٤٥) الإنصاف ١ / ٣٤٣ ( المسالة ٤٧ ) .

<sup>(</sup>۱٬۱۱ البيت من الرجز بلا عزو كما في اللسان ( اله ) ، وشرح الكافية للرضي الاسترابادي ١ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>١٤٧) الانصاف ١ / ٣٤١ (م ٤٧).

<sup>(</sup>١٤٨) المصدر نفسه .

أقول : يا اللهم ، يا اللهما (١٤٩)

أني إذا ما حدث ألما وقول الآخر :

وما عليك ان تقولي كلما اللهم ما اللهم ما الردد علينا شيخنا مسلما (١٥٠)

وقول الآخر : غفرت او عذبت يا اللهما<sup>(١٥١)</sup>

فجمع بين الميم و (يا) ولو كانت الميم عوضاً عن (يا) لما جاز ان يجمع بينهما لان العوض والمعوض لا يجتمعان (٢٥١)... ويمكن القول بعد عرض أقوال البصريين والكوفيين وحججهم في اصل الميم المشددة في (اللهم) بانهم تكلفوا في التأويل، فحملوا هذه اللفظة اكثر مما يجب وذلك بسبب ابتعادهم عن بعض الحقائق اللغوية للغمات السامية، وبسبب منهجهم الذي اتخذوه في تعقيد اللغة، فاللهم لفظ قديم خاص بالنداء، والميم للدعاء وليست عوضاً عن الميم، فنجد في اللغة الاوجاريتية: إلى هم (٢٥٠١)، وفي العبرية نجد: إلى وه ي م (١٥٠١).

<sup>(</sup>۱۲۹) المصدر نفسه ، والبيت بلا عزو وهو من شواهد ابي زيد الأنصاري في النوادر ١٦٥ والمبرد في المقتضب ٤ / ٢٤٢ والبغدادي في الخزانة ١ / ٣٥٨ . (١٥٠) المصدر نفسه ١ / ٣٤٢ ( ٢٤٥ ( هذه ثلاثة أبيات من الرجز غير منسوبة

١ ١٠ المصدر نفسه ١ / ٣٤٢ ( م٤٧) ( هده تلاته ابيات من الرجز غير منســوبة كما في اللسان ( اله ) ،وخزانة البغدادي ١ / ٣٥٩ .

<sup>(</sup>١٥١) الرجز مجهول قائله ، وهو من شواهد ابن الانباري في أسرار العربيـــة ٢٣٣ والإنصاف ١ / ٣٤٢ ، واللسان ( اله ) .

<sup>(</sup>١٥٢) الإنصاف ١ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>الله القاموس المقارن ص ۲۲ .

<sup>(</sup>١٥٤) المرجع نفسه ص ٢٢.

وفي الاكدية: إِلَ مَ م (١٥٥) ولم أجد أية إشارة في تلك اللغات اللي ان الميم عوضاً من (يا) التي هي للنداء والتنبيه ، زد الى ذلك ان لفظ الجلالة (الله) وسائر الأسماء الحسنى تأتي في الأغلب محنوفاً منها حرف النداء والتنبيه (يا) لان سبحانه وتعالى لا يحتاج الي ننبيه ، وهذا يدخل في الأنب ، في حين يخاطب تعالى عبده بالنداء لأنهم يحتاجون الى نتبيه في ندائه ، كقوله تعالى : (ربّنا وتقبل دُعاء) سورة إبراهيم / ٤٠ ، وفي نداء العباد قال تعالى : (يا عبادي السذي آمنوا ان ارضي واسعة فأياي فأعبدون) سورة العنكبوت / ٥٦ ، وهذا يكفى لدحض أقوال النحاة وتسفيهها في هذه المسالة .

ولم أجد في القرآن الكريم نداء لفظ الجلالة بـ (يـا) النـداء نحو يا الله وإنما نجد (اللهم) في مواضع عدة ، ويبدو لي أن (اللهم) أقوى جرساً وابلغ من (يا الله) بسبب الضغط على الميـم إذ تتطبـق الشفتان انطباقاً شديداً ثم تنفرجان ، لان الميم حرف انفجاري ، وهـذا يناسب الدعاء اكثر من مناسبة النداء لان الميم للدعاء خاصة بخـلف في مواطن القوة (يا) التي تناسب النداء ولذلك نجد (اللهم) تستعمل في مواطن القوة خلافاً لـ (يا الله) إذ تستعمل في مواطن البسر والسهولة .

<sup>(</sup>۱۵۵) المرجع نفسه ص ۲۲.

## نتائج البحث

توصل الباحث الى عدة حقائق علمية من أبرزها ما يأتى:

أولاً — اختلف النحويون والصرفيون في الأصل الاشتقاقي للسمم، فقد ذهب البصريون الى انه مشتق من (السمو)، وهو العلو، وهذا المذهب موافق لقول أهل السنة من ان الله تعالى موصوف قبل وجود الخلق، وبعد وجودهم، وعند فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه وصفاته، وذهب الكوفيون الى ان الاسم مشتق من (الوسسم) وهو العلامة، وهذا المذهب موافق لقول المعتزلة، وهو ان الله تعالى في الأزل بلا اسم، ولا صفة وان الخلق هم الذين سموه بهذا الاسم.

ثانياً \_ اختلف العلماء في العلاقة بين الاسم والمسمى والتسمية ، أي بين الدال والمدلول والدلالة على قولين ، القول الأول هو قول المعتزلة والإصوليين والجهمية ، والقدرية ، وهو ان الاسم غير المسمى ، وهذا القول يأتي من عقيدتهم بان الله تعالى كان في الأزل بللا اسم ، وان الخلق هم الذين سموه بهذا الاسم ، والقول الثاني هو قول الاسماعرة ، وجمهور اللغويين ، وهو ان الاسم هو المسمى ، فاسم الله عندهم غير مخلوق ، وقالوا ان الاسم غير التسمية ، وتوصل الباحث الى ان هذه الخلافات افتر اضية لا قيمة لها في نظر أئمة المسلمين .

ثالثاً \_ كما اختلف العلماء في العلاقة بين الاسم والمسمى والتسمية واختلفوا في اصل لفظ الجلالة ، فقد ذهب جمهور المعتزلة وجمهور اللغويين الى ان لفظ الجلالة مشتق ، وقد اختلفوا في المادة التي اشتق منها ، فذكروا لذلك اكثر من عشرين قولاً ، وذهب فريق من العلماء كابي حنيفة والشافعي \_ رضى الله عنهما \_ وابي زيد البلخي ،

و الخطابي وإمام الحرمين ، والغزالي ، والفخر الرازي ، الى ان لفسط المجلالة اسم ذات موضوع للعلم سورجح الباحث هذا المذهب لانعقدا أقوال الأئمة عليه .

رابعا \_ ان مفهوم الاشتقاق عند الأصوليين والمتكلمين يختلف عنه عند النحاة والصر فبين ، فهو عندهم إن الألفاظ ملاقية لمصادر ها في اللفظ والمعنى ، وليست مولدة منها كتولد الفرع من الأصل كما عند النحلة ، فالأسماء المشتقة عند الأصوليين والمتكلمين قديمة ، والقديم لا مادة له . خامساً - فسر علماء النحو والتفسير تقديم (الرحمن) على (الرحيم) في قوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم) بان (الرحمن) اسم خاص ، و ( الرحيم ) اسم عام ، فقدم الخاص على العام ، فسى حين فسوه المعتزلة والأصوليون ، والصرفيون بان لفظ الجلالة ( الله ) على غاية القهر والجبرية ، والكبرياء ، وجاء بعده ( الرحمن ) السذي هسو كالمتوسط في القهر واللطف ، وختم بالرحيم الدال على كمال الرحمة . سادساً - ذهب الكثير من النحويين والمفسرين الى ان (اسم ) في البسملة صلة زائدة ، أضيف الى لفظ الجلالية ، إذ بالإمكان القول ( بالله ) و عللو ا ذلك بان الغرض منه التبرك ولكن الفقهاء ذهبو ا الــــ غير ذلك فقد قال السهيلي متابعا شيخه ابن العربي : ( انه أقحم ( اسم ) مضافا الى لفظ الجلالة حتى لا يخلو التسبيح من اللفط باللسان لان الذكر بالقلب متعلق بالمسمى ( الله ) والذكر باللسان متعلق باللفظ ) . سابعا \_ اجمع النحويون على جر لفظ الجلالة ( الله ) بلام الملك ف\_ي قوله تعالى ( الحمد لله ) في حين جره الصوفيون بالباء ، فهم يقولسون ( الحمد بالله ) ، وسمى الذين جروه باللام اللاميين و هم العلماء والعامة ، وهذا يعنى عندهم ان العامة حامدون ، والله المحمود ، وسموا

أنفسهم العارفين وعليه فان الله هو الحامد لنفسه لا غيره ، و هـــذا هــو النفسير الصوفى للقرآن الكريم و هو ما لم يقله المفسرون .

تأمناً \_ اختص لفظ الجلالة بندائه مع ان فيه الألف واللام لان اصليه (اله) فحذفت الهمزة وعوض عنها بالألف واللام ، في أحد قولي سيبويه نقول : يا الله ، ولكننا لا نقول يا الرحمن ، ولا يا الرحيم ، فالألف واللام في لفظ الجلالة زائدتان زيادة لازمة ، كالذي ، والتي ، والتن واللات ، والآن وهذا يؤيد من قال بأن لفظ الجلالة جرى مجرى العلم . تاسعاً \_ قال بعض الأصوليين في تفسير قوله تعالى (بسم الله) انه قد يكون لله تعالى اسم فأراد ان يخفيه عن عباده فعبر عنه بتعبير (اسم الله) وقد اختلفوا فيه ، فقال عدد من العلماء هو (الله) ، وقال آخرون هو (الرب) . وقيل هو (القيوم) والمرجح بين العلماء ان الاسم الأعظم هو (الله) وهذا ما اختاره النووي .

والواقع ان للفظ (الله) دلالة خاصة فهو يطلق في مواضع الكبرياء والمهابة اما لفظ (الرب) فيطلق في مواضع التربية والحنان والعطف ولذلك لا يسمى أحد (الله) وانما يسمى عبد الله، إما الرب فيطلق على رب الأسرة ورب العمل وغير ذلك ..

### مصادر البحث ومراجعه

## المصدر الأول ــ القرآن الكريم

- آداب الشافعي ومناقبه \_ الرازي ( عبد الرحمن بن أبي حاتم ت ٣٢٧هـ ) تحقيق عبد الغني عبد الخالق \_ دار الكتب العلميـــة \_ بيروت ( د.ت) .
- ♦ أسرار العربية: ابو البركات الانباري (عبد الرحمن بن محمد تلافيان عبد الرحمن بن محمد تلافيان المجمع المعلمي العربي ـ دمشق ط ١ ١٩٥٧م .
- الأسماء والصفات: البيهقي ( احمد بن الحسين ت ٤٥٨ ...
   دار الكتب العلمية ، بيروت ( د.ت) .
- ♦ اشتقاق أسماء الله: الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق ت / ٣٤٠) تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ط٢ ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦م .
- ♦ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه ( الحسين بن احمد ت ٣٧٠هـ ) مصورة دار الكتب العلمية ، مصر ١٩٤١ م .
- الله والنفس البشرية: الشعراوي ( الشيخ محمد متولي ت ١٤٢٣ هـ ) نشره عبد الفتاح الشريفي ، شركة معمل ومطبعة الزهراء الحديثة المحدودة ، الموصل ١٤٠٩هـ ، ١٩٨٩م .

- الإنصاف في مسائل الخــــلاف بيـن النحوييـن البصرييـن و الكوفيين: أبو البركات الانباري، المكتبة التجاريــة الكــبرى ــ القاهرة ط ٤ (د.ت).
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي ( عبد الله بن عمر ت ٥٨٥هـ ) تقديم محمود عبد القادر الارناؤوط، دار صدادر، بيروت ط١، ٢٠٠١م.
- بدائع الفوائد: ابن قیم الجوزیة (محمد بن ابني بكسر ت ۱ ۷۰۱هـ) دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان (د.ت) .
- تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح): الجوهري (إسماعيل بن حماد ت ٣٩٣هـ) تحقيق احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت ط٣ ١٩٨٤م.
- ♦ التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر (د.ت) .
- ♦ التعریفات: السید الجرجانی (علی بن محمد ت ۱۹۸۹ میلینة لبنان ، بیروت ، ۱۹۰۰هـ..)
- تفسیر القرآن العظیم: عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن کئیر
   (ت ۷۷۲هـ) دار ومکتبة الهلال ، بیروت ط۱۹۸۶م.
- ♦ تفسیر القرآن الکریم (تفسیر المنار): محمد رضا رشید ت
   ۱۹۳۲م، دار الکتب العلمیة، بیروت ط۱۹۹۹م.

- ♦ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الفخر الرازي (محمد بن عمر ت ١٤٢١هـ ، ١٤٢١هـ ) دار الكتب العلميـة ، بـيروت ط١٤٢١هـ ، ٢٠٠٠م .
- لتمهيد: ابن الباقلاني ( ابو بكر بـن الطيـب ت ٤٠٣هــ)
   تصحيح الأب ريتشرد يوسف مكارثي اليسوعي ، المكتبة الشـرقية
   بيروت ١٩٥٧م .
- ♦ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): الطبري
   ( محمد بن جرير ت ٣١٠هـ ) دار الفكر ، بيروت ١٤١٥هـ \_ \_
   ١٩٩٥م .
- ♦ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (محصد بن احمد ت
   ١٧٢هـ) تحقيق سالم مصطفى البدري ، دار الكتب العلمية ،
   بيروت ط١٤٢٠هـ ١٤٢٠م .
- الجواهر الحسان في تفسير القرآن: الثعالبي (عبد الرحمن مخلوف ت ١٨٥٥) تحقيق الشيخ علي محمد معوض ، والشيخ على محمد الموجود ، ط١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت عادل احمد الموجود ، ط١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٩٩٧م .
- ◄ حاشية الأمير على شرح عبد السلام على الجوهرة في علم التوحيد: (محمد بن محمد الأمير ت ١٢٣٢هـــ) مطبعة حجازى ، القاهرة ، ١٣٧٢هــــ ١٩٥٣م.
- ◄ حروف المعاني: الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق ت ٣٤٠ هـ) تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت دار الأمل ، اربد ، الأردن ط١ ، ١٤٠٤هـ ، ١٩٨١م .

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي (عبد القـــادر بن عمر ت ١٠٩٣هــ) تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مكتبــة الخانجي ، القاهرة ط٣ ١٩٨٩م.
- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: تحقيق وليد عرفات ، تولى طبعه أمناء سلسلة جب التذكارية ، لندن ١٩٧١م .
- ديوان لبيد بن ربيعة ، شرح وتحقيق الدكتور إحسان عباس ،
   مطبعة الحكومة الكويتية ١٩٦٢م .
- لرسالة الكبرى في البسملة: الصبان (محمد بن علي ت
   ١٢٠٦هـ ) تحقيق فواز احمد زمرلي ، وحبيب يحيى الميسر ،
   دار الكتاب العربي ، بيروت (د.ت) .
- لزينة في الكلمات الإسلامية: الرازي (ابو حاتم احمد بن حمدان ت ٣٢٢هـ) تحقيق حسين بن فيض الله الهمداني ، مركز الدراسات والبحوث ، اليمن ، ٩٦٤م .
- شرح أسماء الله الحسنى: القشيري ( الشيخ ابو القاسم عبد الكريم ت ٤٦٥هـ ) تحقيق احمد عبد المنعم عبد السلام الحلواني مصر ط١ ، ١٩٦٩م.
- شرح دیوان جریر: محمد إسماعیل عبد الله الصاوي ،
   منشور ات مكتبة الحیاة ، بیروت / لبنان ۱۳۳۵هـ.
- مرح الصاوي على جوهرة التوحيد: الصاوي (احمد بن محمد المالكي ت ١٢٤١هـ) تحقيق الدكتور عبد الفتاح البزم دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت ، ط١ ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧م .
- مشرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك: (بهاء الدین عبد الله بن عقیل ت ۷۶۹هـ) تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید، دار

- مصر للطباعة ، القاهرة ، الطبعة العشرون ١٤٠٠هــ ، ١٩٨٠م .
- ♦ شعر الاحوص ، جمع وتحقيق الدكتور إبراهيـــم السامرائي
   بغداد ١٩٦٩م .
- صحیح البخاري ( الجامع الصحیح ): البخاري ( محمد بــن اسماعیل ت ۲۰۲هـ ) تحقیق مصطفی دیب البغا ، دار ابن کثیر ، الیمامة ، بیروت ط۳ ۱٤۰۷ هـ / ۱۹۸۷ م .
- صريح السنّة: الطبري (محمد بن جرير ت ١٠٠هـ) تحقيق بدر يوسف المعتوق ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي (د.ت) .
- العين: الفراهيدي ( الخليل بن احمد ت ١٧٥هــــ ) تحقيق الدكتور مهدي المخزومي ، والدكتور إبراهيـــم الســامرائي ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ( ب.ط) و (د.ت) .
- ♦ الفتوحات المكية: الشيخ العارف بالله محيي الدين بن عربيي
   ( محمد بن علي ت ٦٢٨هـ ) دار صادر ، بيروت (د.ت) .
- القاموس المقارن لألفاظ القرآن ، الدكتور خالد إسماعيل علي ،
   مكتب سناريا ، بغداد ٢٠٠٤م .
- ♦ الكتاب: سيبويه ( ابو بشر عمرو بن عثمان ت ١٨٠هـ )
   تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط٣
   ٨٠٤١هـ ، ١٩٨٨م .

- ♦ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:
   الزمخشري (جار الله محمود بن عمر ت ٥٣٨هــــ) دار إحياء
   التراث العربي ، بيروت ط١٤٢٤هــ ، ٢٠٠٣م .
- لسان العرب: ابن منظور (محمد بن مكرم ت ٢١١هـ) دار
   صادر ، بیروت ، (د.ت) .
- لطائف الإشارات: القشيري، تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني، مركز تحقيق التراث، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى
   ١٩٧١م.
- لوامع البيانات: شرح أسماء الله والصفات: أبو حاتم الرازي ( احمد بن حمدان ت ٣٢٢هـ ) تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي ط ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- مجاز القرآن : ابو عبيدة ( المثنى بن معمسر ت ٢١٠ هـ ) تحقيق محمد فؤاد سزكين ـ مطبعة الخانجي ـ مصر ١٩٦٢م .
- مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية ( احمد بن عبد الحليم ت ٧٢٨ هـ ) جمع وترتيب عبد الرحمن العاصمي مكتبــة ابـن تيمية بلا طبعة و لا تاريخ .
- ♦ المخصص : ابن سیده (علي بن إسماعیل ت ۲۰۸هـــ) دار
   الفکر \_ بیروت ۱۳۹۸هـ ۱۹۷۸م .
- مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين : ابن قيم الجوزية (محمد بن ابي بكر ت ٥٠١هـ) تحقيق محمد حامد الفقى ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
- لمزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي (عبد الرحمن بن ابي بكر ت ١٩١١هـ) تحقيق محمد ابي الفضيل

إبر اهيم وعلي محمد البجاوي ــدار إحياء الكتب العربية ، مصـر ١٣٧٨هـ ١٩٥٨م .

- مشكل إعراب القرآن: القيسي (مكي بن أبي طالب ت ١٩٣٥هـ) تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، دار الحريسة للطباعة، بغداد ١٩٧٥م.
- معاني القرآن: الفراء (يحيى بن زياد (٢٠٧هـــ) تحقيق الحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار. عالم الكتب ببيروت ط۲، ١٩٨٠م.
- معاني القرآن وإعرابه: الزجاج (إبراهيم بن السري ت ١٣١هم ) شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شلبي مالم الكتب ، بيروت ط١ ٤٠٨هم / ١٩٨٨م .
- مغني اللبيب عن كتب الاعاريب: ابن هشام الأنصاري (عبد الله بن يوسف ت ٧٦١هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد \_ مطبعة المدنى \_ القاهرة (د.ت).
- المفردات في غريب القرآن: الراغب الاصفهاني ( الحسين بن محمد ت ٥٤٠هـ) أعده للنشر محمد احمد خلف الله ، نشر مكتبة الانجلو المصرية (د.ت) .
- ♦ المقتضيب: المبرد (محمد بن يزيد ت ٢٨٥هـ) تحقيق محمد
   عبد الخالق عظيمة \_ القاهرة ١٣٨٥م.
- مقدمة في الكلام على البسملة والحمدلة والحمد والشكر للسنيكي ( ابو يحيى زكريا بن محمد ت ٩٥٢هـ ) تحقيق صالح مهدي العزاوي ، مجلة المورد ، المجلد السابع العدد الثالث ١٩٧٨م . دار الحربة للطباعة بعداد .

- ♦ المقصد الاسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: الغزالي
   ( محمد بن محمد ت ٥٠٥هـ ) تحقيق الدكتور فضلة شـحادة ـ دار الشروق ـ بيروت (د.ت) .
- موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانوي (محمد بن علي ت ١٥٨هـ) تحقيق الدكتور علي دحروج \_ مكتبة لبنان \_ بيروت ط ١٩٩٦م.
- ♦ النوادر في اللغة: أبو زيد الأنصاري (سعيد بن اوس
   ت ٢١٦) دار الكتاب العربي ببيروت ط٢ ١٩٦٧.

# فكرة الأدب المهموس للدكتور محمد مندور دراسة في خصائصها وصلتها بالنقد الحديث

الدكتور جبير صالح القرغولي الجامعة الإسلامية كلية اللغة العربية وعلوم القرآن

#### الملخص:

هذه فكرة نقدية حديثة ، شاعت في عالم النقد الأدبي العربي في أو اسط العقد الرابع من القرن العشرين . أبدعها الناقد الدكتــور محمــد مندور بعد عودته الى مصر ، منهياً در استه الاكاديمية في فرنسا .

يرى الدكتور محمد مندور أن الأدب المهموس نتاج واقع حضاري متطور ، راق . يتمثل رقية وتطوره في السلوك المتزن والمفاهيم الانسانية المتحضرة ، البعيدة عن الخشونة والجفاف والعنف . هذا من جانب المنطلق الفكري لها ؛ أما النص الأدبي الذي يرى النور في ظلالها ، ان له خصائص تتمثل في لغة مفعمة بالدلالة والعاطفة ، وروح تحس إحساساً صادقاً بالجمال .

جعل الدكتور مندور الأدب المهجري ميداناً لإبداع فكرته هذه، ولم يتجاوز حدوده.

اهتم البحث بدراسة ناحيتين ، الأولى : خصائص هذه الفكرة ، وتأشير صلتها في عالم النقد الأدبي . والأخرى : بيان أن فسي عالم الأدب العربي ميادين أخرى ، غير الأدب المهجري ، تصلح للدراسة على وفق أسس هذه الفكرة النقدية الذكية .

#### المقدمية:

في أواسط العقد الرابع من القرن العشرين انبئقت فكرة السهمس في الأدب ؛ في كتاب الدكتور محمد مندور (فسي المسيزان الجديد) بوصفها أسلوباً أدبياً يفتقر إليه تراثنا الأدبي بفنونه المختلفة . هذا التراث الذي ، يرى الدكتور مندور شيوع الروح الخطابية فيه ، بكل أرزائسها التي تفصل بين المتلقي والنص والمبدع .

وعلى الرغم من إسهاب الدكتور محمد مندور في الحديث عسن الهمس ؛ أنه اعترف ان معنى ( الهمس ) ليسس واضحاً في ذهنه وضوحاً كافياً ، فقال : ( والمعنى في نفسي ليسس واضحاً تمام الوضوح ، لأنه في الحق إحساس أكثر منه معنى . وإنما أسستطيع أن أوحي للقارئ بشيء منه إن قلت : إنني أقصد إلى ذلك الأدب الذي سلم من الروح الخطابية ، التي غلبت على شعرنا التقليدي منذ المتنبى )(1) .

و لا يزري هذا القول بالفكرة ، أو يثير مأخذاً على صاحبها لان في عالم الأدب فنوناً ، لم يمنع غموض معناها ، لدى عدد من مزاوليها ، إجادتهم الكتابة عنها ، أو فيها . وقد مر بالكاتب البلجيكي المعاصر جورج سمينون مثل هذا الأحساس في قوله ( نحن سائرون من الآن نحو (( عصر القصة )) ، القصة المحض . ولست أدري ماذا أقصد بالقصة المحض ، وإن شق علي التعبير )(٢) .

<sup>(</sup>۱) في الميزان الجديد: ٨٦

دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ١٩٧٧م .

<sup>(</sup>T) براعم الربيع: ٣

مجموعة قصص عالمية لعدد من الكتاب الأجانب ، ترجمة على اللقماني ، مطبعة الرابطة ، بغداد ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م .

ويبدو لنا أن ما ورد من تصورات عن الهمس ، لدى الدكتــور مندور كاف للقول إن مفهوم هذه الفكرة واضح في ذهنه وضوحاً ؛ يكفي لأرساء منهج نقدي ، جعله واحداً من المع النقاد العرب في أواسط القرن العشرين ؛ وترك أثاراً في أفكار من خلف بعده من النقاد ، مثل النــاقد أنور المعداوي ، الذي جاء بفكرة نقدية ذكية ، لها صلة بالهمس ، هــي ( الأداء النفسي في الأدب ) .

يرى الدكتور مندور ان ( الهمس ) يرتبط بحالــة حضاريـة ، يخضع المبدع لمقاييسها وقيمها ، أو يكون جزءاً منها ، حالـة تتسم بالرقي والتمدن ، ورسوخ القيم والمبادئ الانسانية السامية رسوخاً يسم الأنتاج الأدبي بطابعها ، ويجعل النص صدى لتفاعلاتها . ولا شك فــي أن المتلقي والناقد غير بعيدين عن ضوابط هذه الحالة ، حيـن يحسنا رصد ملامح الهمس في النص .

وأشار الى عدد غير قليل من الفضائل الانسانية ، جاعلاً إياها قاعدة ، ينطلق منها ، ويسمو في ظلالها النص الأدبي الذي يستحق إن يحمل هذه السمة الرائقة ، سمة الهمس .

ويبدو أن لهذه السمات الأنسانية الرفيعة التي أحاطت بفكرة الدكتور مندور صدى في نفسه ؛ إذ ( إن النظرة الانسانية العامة التي تنطلق من نقطة بدء أخلاقية هي نظرة محمد مندور الفكرية في تلك الحقبة ، التي تمتد من ١٩٣٩ إلى ١٩٤٤ . ويكاد يكون موقفه الأدبي جزءاً من موقفه الفكري )(٢). وإننا لنجد ( عند مندور ذلك التوافق العميق بين نزعته الأنسانية الأخلاقية ، واتجاهه النقدي في المرحلة الأولى من حياته الثقافية . فهو يبحث عن القيم الانسانية والفضائل

<sup>(</sup>٣) أدباء معاصرون ، رجاء النقاش : ٨٤

دار الحرية للطباعة ، بغداد ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢م .

الانسانية في الحياة ، أو في النماذج الأنسانية . وهو يبحث في الأدب عن الجمال والتهذيب والروح المتواضعة السمحة وهذا كله إنما يتجسد في (( الهمس )) لا في الخطابة ) .(1)

أطلق الناقد رجاء النقاش على الحفية التي أذاع فيها الدكتور محمد مندور فكرة الهمس في الأدب ؛ تسمية المرحلة ( الأنسانية الجمالية ) قائلاً فيها : ( وأعني بهذا التعبير أنه كان ينظر إلى الانسان نظرة عامة ، لا تحديد فيها . وهي نظرة أخلاقية راقية على الأغلب إنه يؤمن بالحرية ، والخير ، والحب ، والعدل ، ويؤمن بكل الفضائل الأنسانية الكبرى ) . (°)

نالت فكرة الهمس ومضامينه الأنسانية اهتماماً ملحوظاً من لدن الناقد ـ رجاء النقاش . ومما قاله في هذا الشان : (وإذا حاولنا أن نترجم الهمس كدعوة أدبية إلى صفات إنسانية ، فماذا نجد ؟ سوف نجد بالطبع ان الهمس يعني التهذيب والنفس المصقولة المتواضعة الخالية من الأدعاء والحدة والغرور . الهمس هو الرقة والتسامح والمشي على أطراف الأصابع) . (1)

وقد وقف الباحث على رأي للناقد النقاش \_ إلى جانب آراء نقاد وباحثين آخرين \_ زاده اطمئناناً إلى صواب الاهتمام بهذه الفكرة النقدية ، وجدوى البحث فيها ، إذ يقول : (وفي اعتقادي أن دعوة الهمس في الأدب لم تأخذ حقها كما يجب حتى الآن في حياتنا الأدبية وحياتنا العامة . فهي دعوة أصيلة ، وإن كانت قديمة . والأدب العربي المعاصر بحاجة الى أن يعي هذه الدعوة وعياً صحيحاً ، ويستفيد منها .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه: ٨٦.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق: ۸۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> المصدر نفسه : ٨٤ .

إنها حقاً دعوة بسيطة ، ولكنها أساسية السي أبعسد الحدود ونحن محتاجون الى أن نأخذ بها في أمور الحياة الأخرى ).(٧)

وبوصف هذه الفكرة منطقاً سليماً للخلص الأدبي ، وزاويسة مشرقة من زوايا النقد ، ورؤية أصيلة للنص ، زيادة علمي ارتباطها الوثيق بالنفس الأنسانية البسيطة الخالية من التعقيد ، فأنها تسمتحق أن تكون اتجاها و مرتكزاً في النقد العربي . و (إن الهمس فمي النهايسة أقرب الى الضمير والقلب والصدق من الصخب والعنف . ولا شمك أن مفاهيمنا النقدية قد اتسعت وتغيرت كثيراً بعد مرور ربع قرن (١) علمى دعوة مندور إلى الهمس ؛ ولكن هذه الدعوة في اعتقادي تعدد كشفا حقيقياً ، وإضافة حية الى تراثنا في النقد الأدبي والفني . وهي ولا شمك دعوة جديرة أن نضعها في وجداننا وضميرنا ؛ وأن نلتفت إليها التفاتسا جاداً ، لأنها من العلامات المضيئة التي تكشف لنا عمن طريق الفسن الحقيقي ، بل طريق الحياة والحضارة أيضاً ) . (١)

من المهم قبل الشروع في تحليل فكرة الأدب المهموس ، تحديد منطلقها وبداياتها ، لأن لهذا أهمية في القناعة بحيوية الفكرة واتساع آفاق تطبيقها ، أو الركون الى الاعتقاد بضيق آفاقها ، لأنها للفكرة لشرة لدراسة مجال محدود من الأدب العربي ، هو أدب المهجر . ونحن نميل الى الاعتقاد أن تصورات الدكتور مندور لخصائص الهمس فلي الأدب كانت أفكاراً متناثرة في آفاق عالمه النقدي الفسيح ؛ تمكن من جمع شتاتها ، واختار لها شواهد للتطبيق ، يراها اكثر من غيرها وفاء بما يريد ، شواهد اختارها من أدب المهجر . يقول الدكتور مندور فلي ما يريد ، شواهد اختارها من أدب المهجر . يقول الدكتور مندور فلي

<sup>(</sup>۲) نفسه

<sup>(^)</sup> كتب رجاء النقاش هذه المقالة سنة ١٩٧٢م.

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> المصدر السابق : ٨٥ .

مستهل حديثه عن الأدب المهموس: (أظن أنه قد حان الحين لنوضح ما نبغي من تلك الألفاظ العامة التي كررناها غير مرة ، طالبين الى شعر ائنا وكتابنا أن يأخذوا بها ، إذا أرادوا أن يمسوا نفوسنا . نريد أدبا مهموساً أليفاً إنسانياً . وها نحن اليوم نعرض نموذجاً له )(١٠٠) . شميشرع في عرض تمهيد نظري الهمس ، يتلوه عرض تطبيقي له ، حين يحلل قصيدة (أخي) لميخائيل نعيمة ، وقصيدتي (يانفس) و (ترنيمة السرير) لنسيب عريضة ، وقطعة نثرية لأمين مشرق .

من خلال هذا العرض ، وما دار حــول الفكرة مـن آراء ، رافضة ومؤيدة ، استوى ( الهمس في الأبب ) كياناً له في عـالم النقـد حضور رصين .

ونحن نعتقد أن أكثر زوايا النظر جدوى في دراسة الأدب المهموس هي تحليل خصائصه ، التي يرى الدكتور مندور أنها تلاث ، هي :

- ١ \_ الأنغام .
- ٢ \_ لغـة الحب .
- ٣ \_ الأحساس الصادق بالجمال .(١١)

جاء حديث الدكتور مندور عن ( الأنغام ) في تعبيرات عامــة غير محددة ، تنطلق من نزعة تأثرية . مثل قوله في مطلـع در اسـته لقصيدة ( أخي ) : ( نفس مرسل وموسيقى متصلة ) (۱۲) ثم ينصرف عن الموسيقى ، ليعود إليها بعد حين ، فيلم بها إلماماً يسيراً ، لا يوحي بأنها ذات شأن في خصيصة ( النغم ) . فيقول : ( و أخيراً فيه الموسـيقى :

<sup>(</sup>١٠) في الميزان الجديد: ٦٥.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه: ينظر ١٠٦.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه : ٦٦ .

الشعر من ((الوافر)) ولكنة متصل باتصال الأحساس، حتى لا أكاد أرى فيه ذلك الايقاع الذي يفسد الكثير من موسيقى شعرنا، عندما تستقل الأبيات. موسيقاه مما يسميه الأوربيون ترنيماً). (١٣)

و لا يخفى ما في هذا القول من فتور في الاهتمام بموسيقى البحر الشعري ؛ حين يتعلق الأمر بالبحث عن مصدر الهمس في القصيدة ، فتور لا يمكن أن نعده استهانة بموسيقى الشعر العربي ، إنما هو جانب من نظرة علمية فاحصة لظاهرة غير شائعة في تراث هائل من الشعر العربي ، الذي وسمه الناقد ، مبدع النظرية ، بسمة (الخطابية).

لذا يمكن القول إن مصدر الهمس في هذه القصيدة كما سنرى للشيء آخر غير موسيقى الشعر المألوفة لدينا . إنه روح ، أو إيحاء يتدفق من الكلمات ، لا من بحر القصيدة . وهذا الروح الذي نعنيه هو ما يشير إليه الدكتور مندور في حديثه عن القصيدة نفسها : (هذا هو الشعر الذي لا اعرف كيف أصفه . فيه غنى صادر عما تحمل الألفاظ من إحساسات دقيقة صادقة ، قريبة من نفوسنا ، أليفة إليها ) . (١٤١)

وقف الدكتور مندور ، وهو يتحدث عن خصيصة النغم ، وقفات متأنية عند ألفاظ قصيدة ( أخي ) ، مشيراً إلى التوفيق الذي تحقق فيي توظيف جرس الألفاظ للأيحاء بمعناها . منها وقفته عند مطلع القصيدة :

أخي: إن ضج بعد الحرب غربي بأعماله وقدّس ذكر من ماتوا ، وعظم بطش أبطاله فلا تهزج لمن سادوا ، ولا تشمت بمن دانا بل اركع صامتاً مثلي ، بقلب خاشع دام لنبكي حيظ موتانيا

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق: ۱۸.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه: ۱۷.

يقول ( ... وسيشجيني صوته الرقيق القوى المباشر ، وهو ينقل إلى قوة إحساسه ، بفضل قدرته على اختيار اللفظ الذي يستنفد الأحساس (( إن ضح الغربي بأعماله )) والضجيج لفظ بالغ القوة لجرس حروف وقوة إيحائه ، وهو يضج (( بأعماله )) ، لا (( بالمبالغات الكاذبة )) . الغربي (( يقدس ذكر من ماتوا )) ، وهذه ألفاظ لينة جميلة مؤشرة غنية . فيها قدسية الدين ، فيها نبل الوفاء ، فيها جلال الموت . مشاعر شتى ، تجتمع إلى النفس ثروة رائعة )(١٥) ووقفة أخرى عند قول السَّاعر: ( يعظُّم بطش أبطاله ) يقول فيها . ( أي قوة في تتابع هذه الحروف المطبقة: ظاء ، ثم طاء ، وطاء! أعِدْ هـذه الجملـة علـي سمعك ، ثم أنصت إلى قوتها التي تملأ فمك ، كما تملأ الأذن . ثـم إن التعظيم غير التحية ، أو التبجيل ، والبطش غير الشجاعة ، أو الأقدام . البطش شيء يصعق . وهو يدعوني إلى ( ألا أهزج لمن سادوا ) ، والهزج غير الفرح. الهزج غناء ، والسيادة لفظ حبيب السي النفس ، مثال تهفو إليه ، ولهذا هو يحركها ، وله فيها أصحداء مدوية . (( و لا تشمت بمن دانا )) ، والشمائة شعور خسيس ، تركز في هذا اللفظ ، لكثرة مروره بنفوسنا جميعاً . لفظ يحمل شحنة من الأحساس ... ) .(١٦)

وتتوالى الوقفات عند مقاطع القصيدة ، لرصد ( الأنغام ) النابعة من ألفاظها ، وبيان تأثيرها في إغناء الفكرة ، وتكثيف دلالة الألفاظ. ومنها تلك الوقفة عند المقطع القائل :

أخي إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه وألقى جسمه المنهوك في أحضان خلانه

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق: ٦٦.

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه : ٦٦ \_ ٦٧ .

يقول: (لست أدري ما مصدر التأثير في البيت ، أهو في هذه المدات الثلاث: (منهوك \_ أحضان \_ خلان ) ، التي توحي بالتأسي والراحة والحنان ، أم هو في إلقاء المنهوك جسمه بين أحضان خلانه ؟ جسم منهوك ((يلقى )) بين الأحضان ، أي صدق ف \_ ي العبارة وأي صدق في التأثير!).

ويلتفت مبدع الفكرة صوب الخزين العاطفي المكنون في نفسس الشاعر ، وآثاره التي تلوّن ألفاظ القصيدة ، لتجعلها مشحونة بالدلالة العاطفية ، على الرغم من بساطة هذه الألفاظ ، غير متساس تلاؤم ألفاظ القصيدة ، ومناسبتها مواقعها . ففي المقطع القائل :

فقد جفت سواقينا ، وهذ الذل مأوانا ولم يترك لنا الأعداء غرساً في أراضينا سوى أشباح موتانا

يقول: ( ... وأما نحن فقد (( جفت سواقينا )) . عبارة ساذجة ولكن كم لها في النفس من أثر! سواقينا التي ألفناها . سواقينا العزيزة التي خلفها لنا الآباء . ولقد (( هذ الذل مأوانا )) . ثلاثة ألفاظ قوية نافذة جبارة ، لا تستطيع أن تستبدل باي منها غيره، دون أن تفسد الشعر ، وتذهب بقوته . (( هذ الذل مأوانا )) ، فهو لم يهدمه ، والهدم شيء مبتذل . (( هذ )) لفظ موجز ، مركز ، موح ، مصور ... ) . (١٨)

ويمضي الدكتور مندور في هذا النهج من النظر الى النصص ، ليضعنا أمام فهمه لكلمة (النغم) ، قائلا : (ليس لي إذاً أن أهزج لمن ساد ، أو أن أشمت بمن دان ، وإنما علي أن أركع مثل الشاعر ، صامتاً

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۷)</sup> المصدر نفسه : ۲۸ .

<sup>(</sup>۱۸) المصدر السابق: ٦٩.

بقلب خاشع دام لنبكي حظ موتانا . وهذه نغمات دينية ) .(١٩)

وأما الخصيصة الثانية للأدب المهموس (فهي ظاهرة الحب، بل ، العشق والحب ليس وقفاً على الغزل الجنسي كما قد يُظن ، فلغنه من الناحية النفسية هي المنفذ الصادق لكل شعور حار ) .(٢٠)

إن مرتكز هذا القول وعماده هو بيان اختزان النص السهامس مشاعر حارة صادقة ، والأفصاح عنها . أما ما يبدو على تفسير الحب من هشاشة ، بالجمع بينه وبين الغزل الجنسي ، فلا تفسير له إلا عسدم الدقة في التعبير عن أمر جلي ، إذ لا يُعقل أن ناقداً مثل الدكتور مندور يجهل أن الحب ليس كله اتجاهاً حسياً غريزياً . حرارة المشاعر السامية إذن ، والصدق في التعبير عنها ، وإجادة هذا التعبير ، هي الخصيصة الثانية للأدب المهموس .

وقد مهد الدكتور مندور لعرض ظاهرة الحب في الأدب المهموس بمقدمة ، أو شاهد غريب في السياق ، لعلم أراد بوساطته إحداث صدمة لدى القاريء ، تساعد على تمكين الفكرة في نفسه .

من المتوقع ، حين نحتاج إلى شاهد في مجال الحديث عن شعر الحب ، أن نذكر واحداً من الشعراء الذين برزوا في هذا الميدان . إلا أن الدكتور مندور نأى عنهم جميعاً ، واختار شاعراً ، بيننا وبين حيات العاطفيه ومشاعره نحو الجنس الآخر ستار كثيف ، هو المتنبي ، وصولاً إلى القول إن العلاقة العاطفية المباشرة ليست هي السبب الوحيد في شيوع مفردات الحب في الشيعي ؛ وإن لحالة المبدع النفسية واستعداده الفطري أثراً كبيراً في تلوين لغته بمفردات الحب ، وبأثر التجارب الشعورية المألوفة في عالم العشق . يقول : إن لغة الحب

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۹)</sup> المصدر نفسه: ٦٧ .

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه: ۱۰۱.

(من الناحية النفسية هي المنفذ الصادق لكل شعور حار . ومن عجب بأن يفطن نقاد العرب أنفسهم إلى هذه الحقيقة الكبيرة ، فيحسو ال<sup>٢١)</sup> بلغة العشق عند أكبر شعراء العرب الخطابيين نفسه ، وهو المتنبى ) . (٢٢)

اصطنع النقاد القدامى أسباباً عدّة ، مسوغين بها شيوع ألفاظ الغزل والنسيب في مديح المتنبي ووصفه الحرب . من هذه الأسباب اقتداره ، ورغبته في النطاول على الشعراء ، ومجاراة الملوك .

ويميل الدكتور مندور إلى أن أيا من هذه الأسباب ، على الرغم من صحتها ، ليس هو ( السبب الحقيقي الذي نجده في طبيعة المتنبي النفسية وفي ملابسات حياته ، فقد كان الرجل قوي الانفعال سريع التأثر ، زخرت نفسه بشتى المشاعر ، ففاضت في لغة الحب ) . (٢٣)

وجاء المثال على شيوع لغة الحب في النص الأدبي من بلد له بالمهجر صلة وثيقة ؛ من لبنان ، حيث انطلقت أعداد من ابنائه صوب بلدان أمريكا ؛ تحت ضغط ظروف معيشية صعبة . ولهم يأت هذا الانتقاء عبثاً ، إنما جاء ليخدم فكرة من أفكار البحث ، تفيد أن سهمات الأجناس البشرية تؤثر في صياغة ملامح بنائها الحضاري ، ومنه التراث الأدبي .

ومثلما فاجأ الدكتور مندور القارئ باختيار أنموذجه المبدع، لتحديد دوافع شيوع لغة الحب، أعاد المفاجأة باختياره النص الأدبي الذي يستعين به على بيان شواهد اللغة المفعمة حباً، والأحاسيس التكانت وراءها. اختار الدكتور مندور النشيد أنموذجاً آخر للنص الأدبي المهموس، ليقول للقارئ: يمكن أن نجد أدباً مهموساً في أكثر الأنواع

 <sup>(</sup>۲۱) في الأصل (فيحسون) .

<sup>(</sup>۲۲) المصدر السابق: ١٠٦.

<sup>(</sup>۲۲ نفسه ،

الأدبية خطابية ، ما دامت في نفس المبدع مشاعر وأحاسيس لها بالحب صلة .

إن أناشيدنا قائمة على الحماسة المفرطة في روحها ، والصخب العالي في موسيقاها ، والعنف في لغتها (٢٤) . صحيح أن الصراعات السياسية المتفجرة هي الدافع لانطلاق الأناشيد ، إلا إن لغة النشيد ، وأسلوب عرض القضية فيه ، يرتبطان إلى حد بعيد بنضج المبدع وثقافته وموقفه الحضاري . وهذه هي العوامل الفاعلة في شيوع روح الهمس في الأنموذج الذي وقع الاختيار عليه ، وفيي نماذج أخرى غيره ، من هذا الشكل الأدبي الذي لا نتوقع أن تشيع فيه روح الهمس .

يستهل الدكتور مندور حديثه عن لغة الحب في الأناشيد اللبنانية موازناً بينها وبين الأناشيد العربية عامة بقوله: (والحب هو الذي يمس نفوسنا عندما نستمع الى أناشيد لبنان ؛ وفي هذا تختلف أناشيدينا في جملتها عن أناشيدهم . فنحن نصدر ، إما عن زهو ... وإما أن ندعو إلى حروب كحروب دون كيشوت )(٥٠٠) . ثم يعرض صورة النشيد المثال ، الذي يدفع إلى التعلق بالوطن ، وترسيخ حبه في النفوس ، قائلاً : ( الأناشيد لا تحرك النفوس إلا بقدر ما فيها من تفاصيل حقيقية

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق: ينظر ۱۰۹ . ولا شك في ان الدكتور مندور محق في استهجانه الأناشيد المصرية التي ذكرها . ولكن ظهرت بعد سنين أناشيد ، بقيت خالدة في الذاكرة ، على الرغم من خلوها من روح الهمس وخصائصه ، فلغتها صارخة متفجرة ، وموسيقاها شديدة الموقع ، مثل نشيدي ( الله أكبر ) و ( لاحت رؤوس الحراب ). ويبدو لنا أن سبب خلودها ارتباطها بموقف وطني ، تصاعد فيه الحس القومي. وألهب مشاعر العرب فكانت الحقبة التي ذاع فيها هذان النشيدان مصدر ذكريات مؤثرة في الوجدان العربي .

<sup>(</sup>۲۰) المصدر السابق: ۱۰۹.

قادرة على استحضار صورة الوطن أمام الخيال ، ثــم التغني بتلك النفاصيل غناء مهموساً نافذاً حاراً ) (٢٦). هذه النفاصيل وجدها في نشيد تغنى به اللبنانيون ، هو (نشيد العروبة) ، غير غافل عــن الوظيفة الرئيسة له ، ولأي نشيد ، وهي استنهاض العزائم .

من هذا النشيد اختار ثلاثة مقاطع رباعية الأبيات ، وقراراً مسن بيتين ، تردده مجموعة من المنشدين ، عقب الأنتهاء مسن إنشاد أي مقطع . في كل مقطع تتجلى فكرة ، أو زاوية نظر إلى الوطن ، تعبر عن وجه من أوجه العلاقة به . أما القرار ففيه الروح المشتركة ، التي تجمع مقاطع النشيد كلها ، انضفي عليها طابعاً شاملاً .

### قرار النشيد هو:

عليك مني السلام يا أرض أجدادي ففيك طاب المقام وطاب إنسادي

والدكتور مندور يؤمن ، حين يصغي إلى القـــرار أن (قـوام الأحساس فيه ربط الوطن بمستقر الأجداد ، ثم طيب المقام به ونشـــوة الانتماء إليه ) . (۲۷)

# أول المقاطع الثلاثة هو:

عشقت فيك السحر وبهجة النادي عشقت ضوء القمر والكوكب الهادي والليل لما اعتكر والنهر والوادي والفجر لما أنتشر بأرض أجدادي

<sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه: ۱۱۰.

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق: ۱۱۰.

ولنتأمل وقفة الدكتور مندور عند هذا المقطع ، ورهافة حسه في التقاط ما يؤيد فكرته . يقول : (وهذا شعر سهل قريب ، ولكنك تحسس بلغة الحب تتقد بين مقاطعه ، وكأن السمر وضوء القمر ، والكوكب الهادي ، والليل لما اعتكر ، (٢٨) والنهر والوادي ، والفجر لما انتشر ليست من الظواهر الشائعة بين البشر ، بل شيء خاص بأرض أجدادي . يخيل إلي أن هذه الأشياء كلها غيرها في البقاع المغايرة للوطن الذي يتغنى به الشاعر . هناك شيء من التخصيص لا أدري من أين أتى ، فهو يجري في المقطوعة كلها ، يجري في الأحساس الصادق بالجمال ، يجري في يسر العبارة ، يجري في الأحساس الصادق (( عشقت )) الأولى ، وفي (( باح الفجر لما انتشر )) ، يجري في موسيقى اللفظ ، وحرارة القلب ) . (( والفجر لما انتشر )) ، يجري في موسيقى اللفظ ، وحرارة القلب ) . (٢٩)

لقد نجح الدكتور مندور في التقاط الأشارات الهامسة في المقطع . وبلغ غاية التوفيق في رصده تجريد الشاعر عداً من الظواهر الكونية العامة من شيوعها ، ونسبتها إلى وطنه ، منطلقاً من حس انساني شفاف ، لا يقف دون انسانيته عائق ، ان اغلب أجزاء الصورة عناصر مطلقة ، غير مقيدة بحدود مكان ، أو وطن بعينه ، وليس بينها ما يوحى بخصوصية ما إلا النهر والوادي .

وينطوي المقطع الثاني على لمحات ذات خصوصية . لقد انتقل الشاعر انتقالاً سلساً هادئاً من وصحف (العام) إلى (الخاص) في قوله:

<sup>(</sup>۲۸) اعتكر الظلام: اختلط. مختار الصحاح ( عكر ).

<sup>(</sup>۲۹) المصدر السابق: نفسه.

أهوى سواقيها ذابت الأليها سبحان مجريها بأرض أجدادي

أهوى عيون العسل أهوى ثلوج الجبل سالت كدمع المقل ضاعت كرمز الأمل

يقول الدكتور مندور:

(وهناك يجتمع الأحساس بالجمال الخاص ، بالجمال الدال على وطن بعينه . الجبال ذات التلوج تذوب كاللاليء ، يجتمع السبل لوعة النفس . لوعة فيها روحية التصوف . سالت التلوج كدمسع المقل ، سالت سبحان مجريها ، ضاعت كرمز الأمل . ثروة روحية في تلك المعاني التي يلون بعضها ، وقد تدفقت في وحدة نفسية بالغة العمسق . انظر إلى نار الوطنية تئج في تشبيه تلوج الجبل الجميل كاللؤلؤ بدمسع المقل . انظر الى التصوف الديني في سبحان مجريسها . انظر إلى المثير للهمم في ((ضاعت كرمز الأمل)) . (٢٠)

ونعتقد ــ بتواضع ــ أن وقفة الدكتور مندور عند المقطع الثاني لا تقدم إضافة حقيقية إلى فكرة الهمس ، لأن هذا المقطع ليس أكثر مـن تعرج منظم في وصف مشاهد الطبيعة . صحيح أن في تحليل المقطــع لمسة وجدانية رائعة ، إلا أنه ليس شيئاً فريداً ، أو حلقة مهمة في بســط فكرة الهمس . وهو شاهد على النزعة التأثرية التي ولج بها عالم الهمس في الأدب ، إذ يرى دعاة التأثرية العالميون ( اقتصار مهمة الناقد علــى التعبير في نقده عن ذات نفسه ، وعن انعكاس آثار العمل الأدبي علـــى فكره ومشاعره . فالناقد ــ عند التــأثريين أو الانطبـاعيين ــ يــؤرخ لأفكاره وذكرياته وثقافته . لا للعمل الأدبي الذي ينقده ، ولا للكاتب ، أو

<sup>(</sup>٢٠) المصدر السابق: ١١١ .

الشاعر الذي ألفه ولهذا يختار الناقد من الإنتاج الأدبي ما يكون فرصة لأطلاعنا على دخيلة نفسه ، وما قرأ من ثقافات ، وما لمه من التجاهات ) . (٢١) وجاء اختيار الدكتور مندور للمقطع الثالث من القصيدة موفقاً ، مدروساً بعناية ، فالمقطع يفصح عن قضية ، هي الغاية الرئيسة التي من أجلها أذيع النص ، وهي الدعوة الى الفداء ، والصبر على الشدائد من أجل رفعة الوطن . ولقد جاءت هذه الدعوة التسي تتطلب حماسة ولغة ملتهبة ونبرة عالية ؛ على غير المألوف جاءت رقيقة ، هادئة ، هامسة ...

يا قوم هذا الوطن نفسي تناجيه فعالجوا في المحن جسراح أهليه إن تهجروه فمن في الخطب يحميه ياما أحيلي السكن في أرض أجدادي

#### يقول:

( أو ما يفعل هذا العتاب في النفس أكثر مما تفعل ألفاظنا الضخمة ونداءاتنا الغليظة المسرفة ؟ فالنفس تناجي هذا الوطن وقد نزلت به محن جرحت أهله ، هلا عالجتموها ! وها أنتسم تهاجرون التماساً لسعة الحياة ، ولكن أما للوطن أن يلتمس فيكم

وتشد عذوبة الألفاظ التي تشكل إطار القضية أنظاره فيقــول: (..... عتاب فيه إغراء قوي . حتى العبارة عذبة جميلة مؤثرة ((ياما

<sup>(</sup>٢١) قضايا معاصرة في النقد الأدبي ، د . محمد غنيمي هلال : ١٠١ دار نهضة ، مصر للطباعة والنشر ، القاهرة (د . ت ) .

<sup>(</sup>۲۲) في الميزان الجديد: ١١١.

أحيلاه في أرض اجدادي! هذا هو سحر الالفاظ ، سحر مستمد من القلوب ). (٣٣)

وأما الخصيصة الثالثة للهمس ، ان الدكتور محمد مندور لم يذكرها بوضوح وتحديد ؛ متلما فعل في عرض الخصيصتين الأخريين ، إنما جاءت الأشارة إليها تفاريق متناثرة هنا وهناك ، في أنحاء بحثه . ويمكن القارئ المتأني أن يستنتج باطمئنان أن هذه الخصيصة هي : ( الأحساس الصادق بالجمال ) والتماسه في ( فتات الحياة ، التي عرف كبار الشعراء كيف يلتقطونها بأنامل ورعة ) .(٢٩)

ولا تزري بساطة الفكرة ، ولا سرعة اللمحة . بسمو النص الذي يحتويهما ، إذا أنطلق في رحاب الفن ، فـــ ( هـذه التفاصيل الصغيرة هي التي تحركنا ، لأنها نسيج الحياة ، نسيجها الحقيقي . وبهذه التوافه عبر الموهوبون من الأدباء عن أكبر المشاعر وموضع الاعجلز هو أن نقول الأشياء الكبيرة بالفاظ صغيرة ) .(٢٥)

ولا ريب في أن الأحساس بالجمال ، والاهتمام بدقائق الحياة يفترضان موقفا ذا ملامح واضحة ؛ وفكراً له سماته المحددة الخاصة ، وتقة بصواب المذهب ، وتلك هي مزايا كبار الأدباء ، ذوي النفوس الكبيرة . التي لم تأنف من الوقوف عند مشاهد بسيطة ، ترصدها ، وتتفاعل وإياها ، لتنتج أدباً ( يصاغ من الحياة ، وكأنه قطع منها . فيه ما في الحياة من تفاهة ونبل فيه ما فيها من عظمة وحقارة ، فيه ما فيها من ضوء وظلام ، أدب حياة ، والحياة شيء أليف ) . (٢٦)

<sup>(</sup>۲۲) نفسه.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه : ٨٥ .

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه : ۸۲ .

<sup>(</sup>٢٦) في الميزان الجديد: ٨٦.

هذه هي خصائص فكرة الأدب المهموس ، كما يراها مبدعها ، مجسدة في شواهد منتقاة من بيئة أدبية لها خصوصيتها ولا شك في الأعجاب الذي أثارته هذه الفكرة ، مقترناً بعدد غير قليل من الأسئلة التي يعنينا في مجال هذا البحث منها سؤالان . الأول هو : هل تفرد الدكتور مندور باكتشاف هذه الخصائص ، أو الأشارة إليها ؟ . والآخر هو : هل الأدب المهجري هو المصدر الوحيد لسمة الهمس في الأدب ؟

رأينا أن الخصيصة الأولى هي النغم . وتبين لنا أن المقصود بها جرس الألفاظ . فالدكتور مندور انتقى نماذج عدة لألفاظ ، يراها تجسد بجرسها ، معناها المعجمي ، أو تعزز به دورها في النص . وعلى الرغم من قدم قضية اللفظ والمعنى ، ، إننا نعتقد أن عناية الدكتور مندور بفكرة دلالة الألفاظ ، أو جرسها هو امتداد لفكرة نقدية نمت في العقود الأولى من القرن العشرين ، لتنضج في العقد الرابع منه . وقد أسهم في نموها ونضجها عدد من أعالم النهضة الأدبية والنقاد .

ويبدو أن بدايات فكرة دلالة الألفاظ ، كما استقرت في النقد الحديث ، كانت من أفكار مصطفى صادق الرافعي ، الذي عسبر عن إيحاء الألفاظ بتسمية غير مألوفة في النقد العربي ، هي ( الاهتياج ) وحين حاول واحد من دارسي أدبه و هو الدكتور مصطفى الجوزو ، تفسيرها ، سماها ( الامتداد ) .

يرى الدكتور الجوزو أن الرافعي لم يكن يهمل المحسنات البديعية ، لأنها (صناعة فنية لابد منها لأحداث الاهتياج في ألفاظ اللغة الحساسة ، كي تعطي الكلمات ما ليس في طاقة الكلمات أن تعطيه). (٢٧)

مصطفى صادق الرافعي ، لمصطفى الجوزو : ١٩٣ ، نقلا عن (وحي القلم)  $\pi$  / ١٨٢ ، ط / ٢ دار الأندلس ، بيروت ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .

ثم يقول:

( فالصور البيانية ، إذن ، ذات أثر في النفسس ، لا يوضحه الرافعي ، والمحسنات ذات أثر في ألفاظ اللغة هو (( الاهتياج )) . لكن كيف يكون الاهتياج في اللفظة ، هل هو الثورة ؟ لا محل لها هنا . أو اليبس ؟ وهو ما لا يخطر ببال . يبقى (( الامتداد )) بمعنى الاشتمال على معنى أوسع ، أو موقع موسيقي أبرز )(٢٨)

وللاستاذ أحمد حسن الزيات اهتمام بفكرة دلالة الألفاظ وإسهام في إرسائها مفهوماً نقدياً . يقول :

(والمزية الظاهرة للأيجاز على الأطناب أنه يزيد في دلالة الكلام من طريق الأيحاء . وذلك لانه يترك في اطراف المعاني ظللا خفية يشتغل بها الذهن ، ويعمل فيها الخيال ، حتى تبرز وتتكون وتتسع ، ثم تتشعب إلى معان أخرى يتحملها اللفظ بالتفسير ، أو التأويل )(٢٩) ومن المباحث المتعلقة بدلالة الألفاظ ما كتبه رئيف خوري بعنوان (جو الألفاظ) في كتابه (الدراسة الأدبية) ، السذي يكتسب أهمية في مجال البحث ، لأنه صدر عام ١٩٣٩م ، أي في الحقبة التي بدأت فيها فكرة دلالة الألفاظ في النضج . يقول :

( وينساق للألفاظ مع الأستعمال شيء أوسع من الاختصاص ، وإن كان قريباً منه . هو جو توحيه الألفاظ ادى مطالعتها . وقد تفي لفظتان بغرض مماثل ، ولكن إحداهما ينبثق منها المعنى بجو غير جو اختها ، على صورة أقوى أو أضعف ، أكثر جداً ، أو أكرتر هزلاً . فلنضرب مثلاً قول البحترى :

<sup>(</sup>۲۸) مصطفى صادق الرافعي: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢٩) دفاع عن ١١ بلاغة: ١١٣.

ط ٢ ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٦٧م .

# أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكأ

## من الحسن حتى كاد أن يتكلما

ولنتأمل لفظة (طلق) ، فأنها معادلة لفظة (هش) أو (بش) وهي تتوب منابها في الوزن. فهل كانت إحدى هاتين اللفظتين لو استعملها البحتري توحي المعنى بقوة ما أوحته لفظة (طلق) ؟ كلا ، وكم يفقد البيت من روعته لو قلنا: أتاك الربيع الهش أو البش!). (١٠٠)

ولعل الأستاذ سيد قطب هو أكثر المحدثين اهتماماً بفكرة دلالسة الألفاظ ؛ فقد جعلها أبرز عناصر نظريته في التصوير الفني ؛ وعسزز أقواله فيها بشواهد غنية في أغلب مؤلفاته ، مثل ( النقد الأدبي ، أصوله ومناهجه ) ، ( التصوير الفني في القرآن ) ، ( مشاهد القيامة فسي القرآن ) ، ( في ظلال القرآن ) .

يرى الاستاذ سيد قطب أن في الألفاظ والعبارات شيئاً غير الدلالات المعنوية ؛ يسهم معها في إغناء الطاقة التعبيرية للعمل الأدبي ، الذلالات المعنوية للألفاط إلى وظيفة التعبير في الأدب لا تنتهي عند الدلالة المعنوية للألفاط والعبارات ؛ بل تضاف إلى هذه الدلالة مؤثرات أخرى ، يكمل بها الأداء الفني . وهي جزء أصيل من التعبير الأدبي . هذه المؤثرات هي الأيقاع الموسيقي للكلمات والعبارات ، والصور والظلال التي يشعها اللفظ وتشعها العبارات ، زائدة على المعنى الذهني )(ائ) . ويوجز سيد قطب هذه الدلالة لتعنى (جرس الكلمات ، ونغم العبارات ، وموسيقى

<sup>(</sup>٤٠) الدر اسة الأدبية: ١٩

ط۲ ، دار المكشوف ، بيروت ، ١٩٤٥م .

<sup>(</sup>٤١) النقد الأدبي ، أصوله ومناهجه : ١٩

ط ٢ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٥٤م .

السياق ) . (٢١)

ويبدو أن مفهوم دلالة الألفاظ قد استقر في تلك الحقبة ؛ وصار والحداً من المعايير التي يُعامل في هديها النص الأدبي . وإن بروزها في فكرة الأدب المهموس ، يمثل استجابة لثقافة العصر .

ونعتقد أن دلالة الألفاظ في جانب من جوانبها ، وهو دلالة جرس الكلمة على معناها المعجمي ، أو الأيحاء به ، تمثل شاهداً على حاثير النقد الغربي الحديث ، بعد ترجمة عدد من الكتب النقدية الاجنبية التي صارت أساساً للدراسات النقدية العربية الحديثة . فبعد مؤلفات الناقدين الفرنسيين (تين) و (بيف) ، تُرجمت كتب مثل (مبادئ النقد الأدبي) لريتشاردز ، و (قواعد النقد الأدبي) لآبركرومبي ، و (فنون الأدب) لتشارلتون . ونحن نرى أن آبركرومبي هو ملهم هذا الجانب من فكرة دلالة الألفاظ لنقادنا المعاصرين ؛ إذ قدّم لهم القاعدة النظريسة والشاهد التطبيقي . (عنه)

حين تحدث الدكتور مندور عن ظناهرة الحنب ، بوصفها الخصيصة الثانية للأدب المهموس ، قال في وصف لغة النص : ( فلغته من الناحية النفسية هي المنفذ الصادق لكل شعور حار ) .(11)

تستوقفنا في هذه العبارات إشارتان ، لهما صلة بعالم النقد الأدبي ، وربما مثلتا أبرز ملامح التجديد في الأدب العربي الذي أنقلته قيود التخلف ؛ وهما : حرارة الشعور ، والصدق في التعبير عنه .

<sup>(</sup>٤٢) التصوير الفني في القرآن: ٣٧

ط١١ ، دار الشروق ، بيروت ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م .

<sup>(</sup>٤٣) قواعد النقد الأدبي ، لاسل آبر كرومبي : ينظر ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤١ ترجمة محمد عوض محمد .

ط٣ ، لجنة التأليف و الترجمة و النشر ، القاهرة (د. ث).

<sup>(</sup>٤٤) في الميزان الجديد: ١٠٦.

وقد انصرف القسم الاعظم من تصورات الدكتور مندور عـن الهمس إلى المضامين . وعلى الأصح إلى التجارب الشعورية في العمل الأدبي . فغاية الأدب المهموس أن يمس النفوس ، إذ ( الهمس في الشعر ليس معناه الضعف ، فالشاعر القوي هو الذي يهمس ، فتحس صوتــه خارجاً من أعماق نفسه في نغمات حارة ) . (٥٠)

إن التماس المشاعر الأنسانية وإبرازها هو روح التجديد ، الذي نشطت الدعوة إليه في بدايات القرن العشرين ؛ ممثلة في الموروث الثقافي لأعضاء الرابطة القلمية وجماعة الديوان .

دعا هؤلاء جميعاً إلى التجديد ، متأثرين بنقاد الغرب وأدبائه ومفكريه الذين يرون الأدب (صياغة فنية لتجربة بشرية بشرية) (٢١). ولا يعني هذا القول أن بواكير التجديد لم تجد إلا قناة الثقافة الغربية لتناب فيها إلى عالم الأدب العربي ؛ لأن التجديد حالة حضارية ، ترتقي إليها الأمم بسبب تضافر عوامل عديدة . وظاهرة التجديد في الأدب العربي مثال لهذا ، إذ تضافرت مفاهيم غربية وافدة وعوامل نهضة ذاتية ، استوعبت مقومات الأبداع الذاتي (القومي) ، فخلقتا روح التجديد ومظاهره في الأدب العربي الحديث . ويمكن القول (إن تطور مفاهيم الشعر وأهدافه في بلادنا قد كان تطوراً طبيعياً . وإنه إذا كان قد تاثر إلى حد ما بتيارات الفكر العالمي واتجاهاته ، انه في حقيقته العميقة قد مجاراة لحلقات حياتنا العامة ، وحياتنا الفنية المتتابعة ) . (١٤)

<sup>(</sup>مغ) المصدر نفسه: ٦٥ .

<sup>(</sup>٢٦) محاضرات في الأدب ومذاهبه ، د. محمد مندور : ٤ معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>۲۷) قضایا جدیدة فی أدبنا الحدیث ، د. محمد مندور : ۸۱ دار الآداب ، بیروت ، ۱۹۵۸م .

إن خليل مطران (١٨٧٢ ــ ١٩٤٩م) أنموذج لروح التجديد هذه . ( فمنذ أولى محاولاته الجادة في كتابة الشعر ، ظهر في شـــعره أثر ثقافة عربية كلاسيكية قوية إلى جانب الثقافة الغربية ) . (٢٩١)

وقد عدّه كثير من الدارسين رائد التجديد في عصره ، فقيل (إنه أول شاعر في جيله عكس النزعات الحديثة ، وتحرر من جمود التقاليد الشعرية القديمة )(١٤). إن في أدبه ما ينبئ عن رسوخ القاعدة النظريــة التي انطلقت منها تباشير التجديد في شعره ؛ متحرية صدق الأحساس وحرارة التجربة الشعورية .

يقول في مقدمة ديوانه الأول ، الصادر عام ١٩٠٨م: (هـــذا شعر ليس ناظمه بعبده ، ولا تحمله ضــرورات الـوزن علــى غـير قصده ... بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وموضعه ، وإلــى جملـة القصيدة في تركيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها ، مع ندور التصــور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة ، وشفوفه عن الشعور الحي وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر ) .(٠٠)

وللى جانب مطران ، كان ثمة كتاب آخرون ، عاصروه وشاركوه في السعي نحو التجديد . منهم نجيب حداد (١٨٦٧ \_ ١٨٩٩م) ، اللبناني المتمصر ، الذي كتب مقالة عام ١٨٩٧م قارن فيها أساليب الشعر العربي بالشعر الغربي . ومنهم روحي الخالدي (١٨٦٤ \_ ١٩٦٣م) ، الذي يُؤثر عنه وصفه لتطور التيار

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الأتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ، د. سلمى الخضراء الجيوسى : ٨٦ ، ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة .

ط١ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ٢٠٠١م .

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نفسه: ۸۷.

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه: ٨٩.

الرومانسي في الأدب الغربي ، ومقارنته مفاهيم المدرســة الرومانســية الغربية بالمفاهيم العربية الكلاسيكية .

وفي أصقاع نائية عن الوطن العربي ، ننشأ بيئة ثقافية عربية ، فيها روح من المعاناة والمكابدة . كان روادها أكثر قرباً \_ وربما تقبلاً \_ من المعالم الحضارية التي تشجع على الأقتداء بأنماطها ومظاهرها دعوات التجديد في الوطن الأم . وظهر في رحاب هذه البيئة أدب عربي ذو ملامح ، تؤكد بروز ظاهرة التجديد في الشكل والمضمون .

سار تحت لواء الأدب المهجري عدد كبير من الأدباء ، أبرزهم جبران خليل جبران ، وأمين الريحاني ، وميخائيل نعيمـــة ، وجـورج صيدح .

اتخذ الدكتور مندور عدداً من النصوص الأدبية المهجرية شواهد ؛ لعرض فكرة الأدب المهموس ، ولعل سائلاً يسال ، أو من الواجب علينا ، نحن ، أن نسأل : هل الأدب المهجري منبع الهمس في الأدب ، في جانبه الأنشائي فقط ؟ ألا يوجد في الأدب المهجري نشاط نقدي ، أسهم في توجيه مسار النصوص الأدبية نحو عالم الهمس ؟

ونعتقد أن في عرضنا شيئا من تراث ميخائيل نعيمة النقدي إجابة عن هذين السؤالين .

تميز ميخائيل نعيمة ( ١٨٨٩ ــ ١٩٨٨ من غيره من أدباء المهجر بصلته القوية بفكرة الأدب المهموس ؛ في إطارها الذي عرضها فيه الدكتور مندور ، الذي اتخذ من شعر نعيمة أحد الشواهد على هدذا النمط من الادب ، ونحن نرى أن لميخائيل نعيمة صلة أخرى بعالم الهمس ؛ تمثلت في فكره النقدي ومفاهيمه الأدبية .

دعا نعيمة ، ومنذ العقد الثاني من القرن العشرين (بقوة إلى إحداث تغيير فعلي في الشكل واللغة والموقف وطرق التناول في الشعر العربي ) (۱۰۰) . فحمل في كتابه (الغربال) حملة قوية على الشعر التقليدي ؛ داعياً الشعراء الى أن يصدروا عن ذواتهم ، وأن يصور كل منهم ما في وجدانه من آمال و آلام وأشواق روح .

من المفاهيم الجديدة التي أخذ نعيمة يشيعها ؛ لتغدو أساساً ينطلق منه المبدعون ، إيمانه أن النص الأدبي يجب أن ينطوي على شخصية المبدع ؛ وأن يكون مرآة لها . يقول : ( إننا في كل مانفعل ، وكل مانفول ، وكل ما نكتب إنما نفتش عن أنفسنا . فأن فتشنا عن الله فانجد أنفسنا في الله . وإن سعينا وراء الجمال فأنما نسعى وراء أنفسنا في الله . وإن طلبنا الفضيلة فلا نطلب إلا أنفسنا في الفضيلة ) (٢٠). الجمال . وإن طلبنا الفضيلة أن التي يرى أنها روح النص الأدبي ، فيقول : إن ( الأدب معرض أفكار وعواطف ، معرض نفوس حساسة فيقول : إن ( الأدب معرض أفكار وعواطف ، معرض نفوس حساسة تسطر ما ينتابها من عوامل الوجود ، وقلوب حية تنثر ، أو تنظم نبضات الحياة فيها ) . (٢٠)

اتخذ نعيمة من روحه بؤرة تتجمع فيها حاجات عصره الفنيــة الجديدة ؛ واتخذ من هذه الحاجات مقاييس عامة لللأدب . وهذه الحاجات هي : حاجتنا الى الإفصاح عن كل ما يعتمل في النفس مــن مشاعر وأحاسيس ؛ مثل الرجاء واليأس ، والأيمان والشك ، والحب والكـره ، والحزن والفرح ، والخوف والطمأنينة واللذة والألم . وحاجتنا الى نـور

<sup>(&</sup>lt;sup>(0)</sup> المصدر نفسه: ١٥١ .

<sup>(</sup>٥٢) الغربال: ٢٥

مؤسسة نوفل ، بيروت (د.ت) .

<sup>(</sup>٥٣) المصدر نفسه: ١٠١.

نهتدي به في الحياة وليس من نور نهتدي به غير نور الحقيقة ، حقيقة ما في أنفسنا ، وحاجنتا إلى الجميل في كل شيء ، وحاجنتا إلى الموسيقى . (10)

إن غاية الأدب ، كما يراها نعيمة هي التعبير عن الجمال والحقيقة والفضيلة . وإن ( تأملاتة الطويلة في الحياة والطبيعة هدته إلى أن يهتم بالروح قبل الجسد ، وبالخالد قبل الفاني ، وبالجوهر الأزلي قبل العرض الترابي ، وبذات الأنسان التي لا تموت قبل ذاته الفانية ) . (٥٠)

وفي الوقت الذي كان فيه نعيمة يرسي قواعد منهجه النقدي في المهجر ؛ ظهر تيار فكري في مصر ، رافض للمنهج التقليدي في الحياة الأدبية ، وداع الى التجديد ونبذ الأساليب والمفاهيم التقليدية المتوارثة . قاد هذا التيار العقاد والمازني . وشاركهما في مرحلة من المسيرة عبد الرحمن شكري .

عُرف دعاة التجديد هؤلاء بـ (جماعة الديوان) ، نسبة إلـــى عنوان الكتاب ؛ الذي اشترك العقاد والمازني في تأليفه ؛ وعرضا فـــي أثنائه مفاهيمهما الأدبية الجديدة .

أكدت جماعة الديوان التماس المشاعر الوجدانية ، وجعلوا توافرها مقياساً لجودة الشعر . وقد لخص الشاعر عبد الرحمن شكري هذا الأتجاه في بيت شعر سجله على غلاف أول ديوان أصدره سنة 19.9 قائلاً :

ألا يا طائر الفردو \_ م \_ سي إنّ الشعر وجدانُ

<sup>(</sup> $^{(ct)}$  النقد والنقاد المعاصرون ، د. محمد مندور : ينظر  $^{(ct)}$  مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ( د .  $^{(ct)}$  ) .

<sup>(°°)</sup> أدب المهجر ، عيسى الناعوري : ٣٩٢ دار المعارف ، مصر ، ١٩٥٩م .

وصارت الدعوة إلى شعر الوجدان اتجاهاً عاماً في الحياة الأدبية ؛ أساسه أفكار دعاة التجديد ، ومادته الأولى ، أونواته نماذج من أشعارهم .

ولم يكتب لهذه الدعوة الانتشار إلا بفضل الجماعة التي عرفت في أدبنا الحديث بجماعة أبو للو ؛ وهي الجماعة الأدبية التي أسسها سنة ١٩٣٢ الشاعر الدكتور أحمد زكي أبو شادي ؛ وأصدر لها مجلة أبو للو التي تخصصت بنشر الشعر ونقده ، وظلت تصدر شهرياً حتى سنة ١٩٣٥م . كان أبو شادي أغزر أعضاء الجماعة إنتاجاً ، سيواء في مجال الأدب الأبداعي أو الفكر النقدي . فقد أصدر عدداً من الدواويسن الشعرية ، كان الأتجاه الوجداني فيها بارزاً جداً . ولمه أيضاً الكثير من الأراء النقدية في طبيعة الشعر والتجديد وعلاقة الفن بالحياة .

تمثل آراء أبي شادي امتداداً لآراء جماعة الديوان وليس من المغالاة القول (إن تشابه الثقافة بينه وبين أصحاب حركة الديوان ووحدة الظروف والأحداث ، التي عاشوا في ظلالها جعلته يتأثر منهجهم ، ويسير في طريقهم الأدبية ، وينهل من المنابع التي استقوا منها شعرهم وأدبهم وأفكارهم النقدية ) .(٢٥)

ويمكن القول إن لفكر جماعة ابوللو ، ممثلاً في آراء أبي شادي أثراً في تهيئة الذوق العام لقبول ما جاءت به فكرة الهمس ، وتحديدها خصائص الأدب المهموس .

التفت أبو شادي الى موسيقى الشعر ، مؤمناً بأثر جرس الألف الظف النزعة التي الأيحاء وأكد النزعة الأنسانية في نفوس عباقرة الفن ، هذه النزعة التي التفت نقادنا المحدثون ، ومنهم الدكتور محمد مندور ، إلى أثرها في

<sup>(</sup>٥٦) جماعة ابوللو ، وأثرها في الشعر الحديث ، عبد العزيز الدسوقي : ١٥٣ معهد الدراسات العربية العالى .

تلوين الحياة بالبهجة ، أو إضاءة زواياها المنسية .

وتواصل أبو شادي مع روح التجديد التي بنها ميخائيل نعيمــة وجماعة الديوان ؛ مؤكداً أهمية عناية الشعر بالنفس الأنسانية ، قـائلاً : ( و إنه لجميل أن يشمل عالم الشعر عظائم ودقائق كثيرة . ولكـن مـن الشذوذ العجيب أن يستثني منها الأنسان ذاته ، في حين أنه ما مـن أدب رفيع في الشرق أو في الغرب إلا وكان سناده الأنسان ذاته ) (٧٠٠).

تأثر أبو شادي بشعر الشاعر رشيد سايم الخوري ، فسماه (شعر التسامي ) ولم يضع تعريفاً لهذا النوع من الشعر ، أو يحدد خصائصه . غير أنه شخص عدداً من الطبائع البشرية السامية ، وقرنها بالعملية الأبداعية المنتجة لهذا الشعر ، فقال : ( وبعد ، فقلب الديــوان كيف شئت لترى عزة النفس وعزة الفن في أروع الصــور ، وأنفسس الحلى والأناقة الفطرية .. وأجمل هذه الحلى النزاهة والاخلاص والتواضع المقترن بالحرص على الكرامة والشعور بالواجب والأحساس بالمسؤولية دون تبجح )(٥٨) . ولا يخفي الشبه الكبير بين القاعدتين الأخلاقيتين اللتين انطلق منهما كل من الشعر المهوس وشعر التسلمي ، زيادة على الروح المشترك بينهما ، ممثلاً في أجواء المهجر ، فقد ظهر سُّعر التسامي في ساحة الأدب \_ بحسب رأى أبي شادي الناقد \_ نتاجـ أ إبداعياً لواحد من شعراء المهجر أيضاً ، كما كان الحال في الشعر المهوس إلا أن أبا شادى لم يجتهد في استنباط خصائص فنية لشعر التسامي مثلما فعل الدكتور مندور عند در استه فكرة الهمس.

<sup>(°°)</sup> قضايا الشعر المعاصر ، د . أحمد زكي أبو شادي : ١٠ ط١٠ ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٥٩م .

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۵)</sup> المصدر نفسه: ۲۲.

وانطلاقاً من حرص المجددين على الاهتمام بمشاعر الإنسان ، أو وجدانه \_ برزت في عالم الأدب تسميات للشعر الذي يحقق هذه الغاية ، مثل ( الشعر الوجداني ) و ( الحركة الوجدانية ) . وكان أبو شادي واحداً ممن أشاعوا هذه التسميات ، فهو يقول : ( ونداف عن حق ( الشعر الوجداني )) الحزين في التنبيه على واجب الأخاء الأنساني ، والدعوة إليه ، وسط ضباب اليأس كقوله :

أنا إنْ متُ أصيحابي أدفنوا جسدي في بقعة المرج الخصيب حيثما البلبل يشدو قائلًا كيفما مال به الغصن الرطيب وإذا شئتم مناجاتي اجلسوا حول قبري ساعة عند المغيب لا تتوحوا لفراقي حسرة أنا من يكره أصوات النحيب لا تظنوا القبر فيه غربة ليس من في صحبة القبر غريب (٥٩)

ويشير إلى أن الشعر الذي يحمل هذه القيم هو الشعر الذي يحمل رسللة التجديد ؛ قائلاً : ( ندافع عن هذه النماذج وعن مثيلات أخرى عديدة ، ذات قيم إنسانية ، كما ندافع عن حق الشعور الأنساني إطلاقاً في التعبير عن ذاته في أية صورة شاء تعبيراً فنياً ) (٢٠).

ونحن نعتقد أن في الأنموذج السابق روحاً من الهمس ، فهو من جنس الشواهد التي ساقها الدكتور مندور ، سواء في قاعدته الأخلاقية ، أو خصائصه الفنية ، إن وراءه سماحة ورضا ، ونفساً تغيض بشراً في أحلك المواقف . وهو نص مركب من مفردات سهلة فيها نِغم شج . وان الغاية التي يهدف إليها ليست أسيرة الفكرة ، إذ قدمها الأديب في صورة مشرقة نائية عن قسوة الموت وظلمة القبر .

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٩)</sup> قضايا الشعر المعاصر: ١٢ ـ ١٣ . وهذه القطعة للشاعر ندرة حــداد وهـو مــن شعراء النهجر الذين اتخذ الدكتور مندور مقطوعات وقصائد لهم شواهد على فكرته . (<sup>٦٠)</sup> المصدر نفسه: ١٣ .

ويمكن القارئ الذي أحسن الأصغاء إلى الدكتور مندور ؛ وهو يناقش شواهد الهمس في موطنها ، أن يتصور ما كان يمكن أن يقوله في هذا الشاهد ، واهتزازه امام لفظة (اصيحابي) الرشيقة في لفظها وموقعها ، مثلما فعل أمام المقطع القائل : (ياما أحيالى السكن في أرض أجدادي) . ومن الباحثين من يرى أن الشعر الوجداني وليد حركة شعرية ، حملت عبء التجديد ، ولها ملامح فنية مميزة .

يقول الدكتور عبد القادر القط: (والحركة الوجدانية حركة اليجابية تقوم في جوهرها على فرحة الفرد باكتشاف ذاته ، بعد أن ظلت ضائعة مقهورة في ظل عهود طويلة من الجهل والتخلف والظلم ، وتقوم على اعتزاز هذا الفرد بثقافته الجديدة ووعيه الاجتماعي وحسه المرهف وتطلعه الى المثل الانسانية العليا ، من حرية وكرامة وعدالة وعفة ، وعشق للجمال والكمال ، ونفور من القبح والتخلف . وقد حملت هذه الحركة من الناحية الفنية عبء التجديد والخروج من أسر الانماط الشعرية القديمة المكررة على مر العصور ، وابتكار ((صيغة)) شعرية حديثة ، يمتزج فيها التراث بالعصرية ، وتكتسب فيها الألفاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة على الأيحاء كانت قد فقدتها في الصيغ النمطية التقليدية ، وتقوم فيها الصورة الشعرية على مفهوم فني حديث ، ينتفع بالنظريات الجديدة في الأدب والفن والموسيقي واللغة ) .(١١)

ويمكن لمتأمل هذا النص أن يجد في يسر روح الهمس ؛ ممثلة في القيم الأخلاقية المذكورة ، وشيئا من خصائصه ، ممثلاً في الحداء الألفاظ ، مقترناً ـ بحكم الحداثة ـ بالصور الشعرية التي صارت الوسيلة التعبيرية الرئيسة في الشعر الحديث .

<sup>(</sup>١١) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المصعاصر: ١٣. ط٢، دار النهضية العربية ، بيروت ١٤٠١ هـ / ١٩٨١م .

من خلال إيجاز مسيرة التجديد في الشعر العربي الحديث ، تبينت لنا الصلة بين الأدب الذي يحمل سمة الهمس وصورة الأدب التي طالب بها ، وحث على الأرتقاء إليها دعاة التجديد .

ولم يتجاوز الدكتور محمد مندور حدود بيئة المهجر في دراسته الأدب المهموس . ونحن نرى \_ بتواضع \_ أن في الأدب العربي ، ولا سيما الشعر ، سواء منه القديم والحديث أمثلة كثيرة ، تحمل سمات الهمس أعرض عنها الدكتور مندور ، وكانت وليدة حقبة سابقة لنشاة فكرة الهمس ، أو معاصرة لها . ولا تثريب عليه في هذا ، بل إن له فضل الريادة في ابتكار هذه الفكرة التي ترقى بجدارة إلى مرتبة النظرية (١٢) وقد كانت شواهده التي جاء بها من الكفاية بما أغناه عن توسيع دائرة بحثه ، فترك الطريق ممهداً أمام الباحثين لمواصلة السير والبحث .

شهد عقد الثلاثينيات من القرن العشرين و لادة اكبر قدر من هذا النوع من الشعر ، الذي ارتبط بأسماء اغلب شعراء جماعة ابوللو وإن لم يقتصر ابداعه عليهم .

أحدثت حركة ابوللو نهضة شعرية كبيرة ، وساعدت على تبين الاتجاهات والمذاهب في الشعر المصري الذي عاصرها وتلاها . وهي

<sup>(</sup>۱۲) غيرت هذه الفكرة زوايا النظرة التقليدية الى النص الادبي ، فصار يعامل على وفق خصائصها التي حددها الدكتور مندور . وفي هذا يقول الناقد الدكتور كمال نشات : (كان الدكتور محمد مندور مدرسة وحده في النقد .. وقد كان اثره كبيراً في المستويات كافة ، ففي مجال النقد صحح قدراً من المفاهيم ، وارسى منهجاً نقياً ) . النقد الادبي الحديث في مصر ، نشاته واتجاهاته : ٧٠ .

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، بغداد ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م . وقد ســبقنا الدكتور نشات الى تسمية فكرة الهمس بالنظرية .

المصدر نفسه: ينظر ٧٠.

وإن لم تكن مدرسة محددة ، فأنها أدت الى تورة شعرية أغنت الشـــعر العربى بعدة اتجاهات .

ومثلما انمازت ظروف وعوامل أدت الى ظهور سمة الهمس في الأدب الذي أبدعه المهجريون (١٣)، أحاطت بشعراء هدذه الحقبة ظروف سياسية واجتماعية ادت الى اتسام قسم من نتجاهم الأدبي ؛ ولا سيما الشعر منه ، بسيمة الهمس .

وبرجوعنا الى تأريخ الوطن العربي في هذه الحقبة ، ومصرخ خاصة ، سنتبين أن الظروف كانت مهيأة لبروز التيار الرومانسي العاطفي الذاتي . ( فالشاعر لا يستطيع أن يتحدث إلا عن نفسه ، وأحلامه ، وغرامه ، وأشواق روحه ، أو أن يهرب من الجحيم النوي يحيط به الى الطبيعة ومناظرها وملاهيها ، يتعزى بها عن آلامه وآلام قومه ، دون أن يستطيع الأقصاح عن مصدر هذه الآلام ، أو يدعو الى التخلص منها بطريق أو بأخر , ولربما كان في هذه الحقائق ما يفسر تلك العاطفية التي تطغى على عدد كبير من الشعراء الذين ظهروا أو نضجوا في هذه الحقبة ) (١٤) .

ففي شعر هذه الحقبة انفعال شعري حار ، تغذيه عاطفة جياشة ،

<sup>(</sup>٦٢) عزا الدكتور مندور في مرحلة مبكرة من دراسته قدرة شعراء المهجر على الهمس الى اصلهم الفينيقي: الذي يتسم ابناؤه بالروح المتوثبة. ثم عاد فعزا تلك القدرة الى اللهفة الروحية والعقيدة الدينية.

في الميزان الجديد: ينظر ٨٠ ــ ٨١ ، ٨٧ .

النقد والنقاد المعاصرون : ينظر ٥١ .

<sup>(</sup>۱۴) الشعر المصري بعد شوقي ، د . محمد مندور : ٨ ( الحلقة الثانية ــ جماعة ابوللو ) .

دار نهضة مصر للطبع والنشر ، مصر (د. ت) .

ورهافة في الحس . وترقى به موسيقى ، افتقدها شعر الحقبة السابقة ، حتى شعر أصحاب الديوان ، موسيقى هي ثمرة للاهتمام بلغة الشعر وتكثيفها وصقلها صقلاً مدروساً ، يمت بصلة إلى الاتجاهات الأوربية التي قطعت شوطاً بعيداً في هذا الميدان .

تأنق هؤلاء الشعراء ... باختيار الألفاظ ، وجددوا فيها ، وحملوها معاني تمند إلى ذات القارئ ؛ ولا تقف عند الحدود الوضعية . وهذه المعاني والدلالات هي ما اصطلحوا عليه بالظلال والإشعاعات ، وغير ذلك من الألفاظ الرشيقة الرائقة غير المألوفة في الحديث عن مزايا اللغة . يقول أبو شادي في لغة الشاعر حسن كامل الصيرفي : (شاعر مبتدع بعيد الخيال ، رومانطيقي النزعة غالباً ، رمزي أحياناً ، بعيد في طوره الحاضر عن المثل القديمة .

دفع شعراء ابوللو تعلقهم بتكثيف ظلال المفردات وإشباعها إشعاعاً إلى اللجوء إلى الرمز والإبهام وهو ليس الغموض فشاع في لغتهم مصطلح (الإبهام الرمزي) مجسداً الطاقة التعبيرية الخلاقة والإيحاء الكامن في لغتهم الشعرية.

ويبدو أنهم تأثروا بالمذهب الرمزي الأوربي ، إذ كان لأبرز شعرائهم صحبة طويلة لأشعار الرمزيين ، ان إبراهيم ناجي قد ترجم ديوان ( أزهار الشر ) اشارل بودلير ، وعلي محمود طه قد تحدث في كتابة ( أرواح شاردة ) عن ( فرلين) و ( بودلير) الشاعرين الرمزيين . وأحمد زكي أبو شادي يشير ألى كثير من معاني الرمرية في

<sup>(</sup>٦٥) جماعة ابوللو واثرها في الشعر الحديث : ٤٠٠ .

ديوانه ( الشفق الباكي ) .(٢٦)

يقول واحد من شعراء هذه الجماعة ، و هو محمد عبد المعطي الهمشري في جمال الأبهام الرمزي: (إنه أسمى ما يصل إليه الفكر العبقري في نواحي تفكيره .) (١٧) ويضرب مثالاً حيّاله بما يثيره في نفسه صوت طائر مهاجر ، يُسمى في مصر ب (الفتّاح) ، يفد إليها شاءً فيرى أنه رمز من رموز الشتاء ، يثير في النفس صورة أشجار جرداء ، وغدران استحال ماؤها جليدا ، وأكداس من الذرة مبعثرة على الشواطئ . وغير ذلك من المشاهد المألوفة في الشياء . شم يقول : (على أن هناك شعورا أبعد من هذا أيضاً شعورا قد يكون مكتئبا ، وقد يكون فرحا ، هذا الشعور يساورنا عندما نسمع هذا الطائر ، ولا ندري سبب ما يبعثه صوته فينا من غريب الأحساس ومختلف الشعور . وغاية ما نقوله إن في صوته إبهاماً رمزياً لمعنى في نفوسنا )(١٨).

ونحن نرى أن في هذا النص دلالة أخرى إلى جانب تمجيد الأبهام الرمزي ؛ هي التقاط جزئيات الحياة البسيطة ، والانفعال بها ، وتجسيمها ، والنفاذ من خلالها إلى الكون الشامل الكبير ، لا عن طريق الفكر الذي يبلور القاعدة من الجزئيات ، ولكن عن طريق الشعور الذي يقودنا في مسارب خفية إلى الكل الشامل من وراء الجزئيات ، وحين يقترن هذا النمط من الشعور باللغة الثرية الغنية بالدلالات والعواطف الجياشة ، يكبر فينا الأحساس بأننا في رحاب عالم الهمس .

وإلى جانب اللغة المتألقة ، امتاز كثير من شعراء أبوللو ان لهم عوالمهم

<sup>(</sup>١٦) جماعة ابوللو وأثرها في الشعر الحديث : ينظر ٣٩٩ .

<sup>(</sup>۲۷) المصدر نفسه: ٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲۸) المصدر نفسه : ۲۰۰ ــ ۲۰۱ .

نقلاً عن مجلة ابوللو \_ المجلد الأول ص ١٤٠٤ سنة ١٩٣٣.

الخاصة ؛ ذات الملامح المحددة . ومنهم الشاعر محمد عبد المعطي الهمشري ، الذي أشرنا الى عنايته بالأبهام الرمزي . وهو شاعر فياض العاطفة ، واسع الخيال ، يمثلك قدرة عالية على خلق أجرواء تفيض شاعرية وعنوبة . من قصائده المشهورة قصيدته ( إلى جتّا الفاتنة في مدينة الأحلام ) ، التي تتجلى فيها عناصر الهمس جلية . وهي مؤلفة من مقاطع متنوعة القافية . وهذا التتويع مزية من مزايا الشعر الحديث ، تكفل انشداد المتلقى وتيقظ حواسه .

نحس منذ مطلع القصيدة أننا أمام نمط من الشعر ، مفعم شفافية ورقة : ها هو الليل قد أتى فتعالى

نتهادى على ضفاف الرمال فنسيم المساء يسرق عطراً

من رياض سحيقة في الخيال

في البيت الثاني موسيقى لافتة ، فتوالي حرف السين أربع مرات يشيع جواً ناعساً حالماً ؛ يجعل الرياض السحيقة في الخيال شيئاً مألوفاً ، لا يحول دون استساغة الصورة . زيادة على الفكرة الجميلة لنسيم المساء ، وهو يسرق العطر .

ومنها:

أنت لحن مقدس علوي

قد تهادی من عالم نور انی

سمعت وقعه السماوي روحي

فأفاقت في معبد الأحزان

أنت حلم منور ذهبي

طاف في أفق عالم مسحور

وتجلى على غياهب روحي

بجناح من الضياء البشير

أنت عطر مجنح شفقي

فاوح الروح في همود الذهول قد سرى في الخيال طيب شذاه

من زهور في شاطئ مجهول (١٩)

هذه المقاطع مثال للقصيدة كلها ، لغة وروحاً ، وهي صورة حية للتجديد الذي أدخلته جماعة ابوللو على الشعر المعاصر ، ففيه ووح بلغت الغاية في سحر العاطفة ، وألفاظ لم يألفها قاموس الشعر العربي ، وتراكيب قطعت شوطاً بعيداً في الخلق والابتكار .

يغلب على القصيدة جو صوفي وديع وسماحة ورضا . فاللحن المقدس العلوي ، والعالم النوراني ، والحلم المنور ، والضياء البسير هي ملامح هذا العالم الصوفي ، المفعم عاطفة سامية لا تشوبها أنانية أو بغضاء .

تجسدت حرارة المشاعر في مفردات القصيدة وتراكيبها ، وقد اسبغ الشاعر على المحبوبة من السجايا والخصال ما جعلها امرأة فريدة ، وامند تأثير هذه المحبوبة الى التفاصيل الدقيقة في نواحي الحياة ، فهي التي ترشد الشاعر الى الضياء . وليس بالضياء حاجة الى دليل يوصل إليه . وهي التي توقظه من الذهول . وليسس الذهول الالحظات عابرة ، سرعان ما يفيق منها الإنسان من دون تدخل الآخرين .

وفي البيت الخاص باليقظة من الذهول لفتة فنية جميلة ، تدل

<sup>(</sup>١٩) جماعة ابوللو وأثرها في الشعر الحديث: ٤١٥.

على عناية الشاعر بتناسق المعاني في سياق القصيدة ، اذ انتهى البيت السابق بصورة النعاس وقد غلب الشاعر بعد عناء طويل . فجاء البيت الي يليه ، وفي مستهله فعل الأمر (أيقظيني) ، منصرفا السي معنى مجازي يفيد الالتماس . زيادة على إضفاء مسحة متفائلة ، حققتها تتائية غير مألوفة ، هي اقتران الطلول بالغناء . والشائع في الموروث الأدبي اقترانها بالنعيب ، وما يرتبط به من سوداوية .

غير اني بحثت عنك طويلاً

واخيراً نعست تحت ذراك

أيقظيني من الذهول وغنى

یا ملکی علی طلول حیاتی

وارشديني الى الضياء .. والا

فاتركيني أهوى الى ظلماتى

قيست هذه القصيدة الشهيرة برائعة الشاعر ابي القاسم الشابي (صلوات في هيكل الحب) ، قياساً مال الى إثبات تأثير الشابي ليس بالهمشوي وحده ، وانما بمعظم شعراء ابوللو (٠٠).

ولسنا معنيين هنا بالقياس ، ان لكل من القصيدتين روحها وتراكيبها وعالمها الخاص .

أما أبو القاسم الشابي فربما كان اكثر شعراء ابوللو حدة عاطفة وثورة روح .

في قصيدة الشابي المذكورة تبدو خصائص الهمس بوضوح، فاللغة المحملة دلالة وعاطفة ، والنفس المتواضعة ، والموسيقي الحالمة كل هذه معالم لانتساب هذه القصيدة الى عالم الهمس بجدارة .

<sup>(</sup>۷۰) السابق : ينظر ٤٢١ .

#### يقول:

عذبة أنت كالطفولة كالاحلا كالسماء الضحوك كالليلة القمرا يا لها من وداعة وجمال بالها من طهارة تبعث التقد أنت ما أنت . . أنت رسم جميل أنت روح الربيع تختال في الدنيا أنت أنت الحياة في قدسها السامي وفي سحرها الشجي الفريد (١٧) ( ان جمال هذا التعبير ، بل خلوده ليس آتياً من الموسيقي الشعرية فحسب ، وليس آنياً من المعنى الشعرى السامي ، هذا المعنى البرىء ، كالطفولة ، العذب كالأحلام ، الموسيقي ، كاللحن الجديد ، كالصباح ، ولكنه آت من ارتباط اللفظ بـــالمعنى وامــتزاج الصورتيــن الحســية والمعنوية ، هذا الامتزاج القوى ، بل هذا التفساني ، او التلاشي ، او الموافقة التامة \_ سمه ما تشاء \_ بين اللفظ والمعنى ) (٧٢).

م كاللحن كالصباح الجديد ء كالورد كابتسام الوليد وشباب منعم املود يس في مهجة الشقى العميد عبقرى من فن هذا الوجود فتهتز رائعات الورد

وإبر اهيم ناجي هو شاعر النزعة الوجدانية الفردية ، وهو رائد هذه النزعة في جماعة ابوللو. فشعره غناء عاطفي حزيين ، ينضيح شجناً ، وألماً ، والتياعاً ، وعطشاً دائماً للحب . شعره كله شكوى ومناجاة لحبيبة تسرف في القسوة ، وتمعن في الإيلام ، حتى انه ليرى القبر \_ على وحشته \_ واحة ، لا تحصى مباهجها قياساً بمعاناته :

<sup>(</sup>۱۱) جماعة ابوللو وائرها في الشعر الحديث: ٢٦١.

<sup>(</sup>۲۲) در اسات عن الشابي ، اعداد أبي القاسم محمد كرّو : ۱۹۹

الدار العربية للكتاب ، ليبيا ١٩٨٤م

و هو مجموعة بحوث في شعر الشابي وحياته ، والنص المذكور مقتبس من بحـــت عنوانه (فن الشابي) للأستاذ نظمي خليل.

قبر مباهجه بلا عدد لفتى متاعبه بلا عدد من يومه يوم بلا أمل وغد بلا سلوى وبعد غد

وان لياليه سهر متواصل ، لان أيامه حرمان دائم .

يا مخلف الميعاد عد لترى جزع الغريب وضيعة الرشد وليالياً موصولة سهراً أبدية حجرية الكبيد

هذه المحبوبة الجافية القاسية ، يخاطبها الشاعر قائلا :

داوِ نـــاري والتياعي وتمهل في وداعي يا حبيب العمر هب لي بضع لحظات سراع قف تأمل مغرب العمر واخفاق الشعاع وابك جبار الليالي هذه طول الصلراع واضياع الحزن والدمع على العمر المضاع وهلتاف القلب بالشكوى على غير انتفاع كم تمنيت وكم من أمل مر الخلداع وقلة اقرأ فيلها لك أشعار السوداع ساعة اغفر فيها لك أجليال امتناع (٢٠)

أن ابرز خصائص الهمس وضوحاً في هذه الأبيات هو الجانب الأخلاقي الوديع المتمثل في السماحة والغفر ان اللذين يقابل بهما الشلعر جفاء المحبوبة وقسوتها ، زيادة على لغة القصيدة وموسيقاها ، اللتين يمكن ان يقال فيها شيء غير قليل ، وبحسب تأثر المتلقي وذوقه ، درس الدكتور محمد مندور شعر جماعة ابوللو ، بانماطه المختلفة اختلاف شخصيات مبدعيه ، ووقف مبهوراً أمام نماذجه الرائعة ، والنقط شذرات الجمال منه. ولم يملك الا التغني بالخصائص التي تثير

<sup>(</sup>٧٢) جماعة ابوللو أثرها في الشعر الحديث: ٤٣٢.

في نفسه الحبور، وتنقله الى عالمه الأثير ، عالم الهمس ، وسامها بأسمائها المعهودة .. اللغة الدالة ، والموسيقى الشجية ، والروح الوديعة ، ووقف عند هذا الحد ، فلم يقل ما كان متوقعاً منه ان يقوله ... وهو ان هذا العالم الذي تحلق فيه روحه وهو يقرأ هذا الشعر هو عالم الهمس .

يشير الدكتور مندور الى واحدة من خصائص الهمس، وهيي الأحاسيس، في قصيدة الشابي (صلوات في هيكل الحسب) بقوله: (الى آخر تلك الصلوات التي تبهرنا، لا بجدة معانيها، او غرابة صورها، بل بتلك الروح الشابة الأثيرية، التي تسبح فيها تلك الصلوات، فيشجينا عبيرها، وكأننا في هيكل حق من هياكل العبادة)(١٠٠).

ويقول في قصيدة ( العودة ) للشاعر إبراهيم ناجي ، التي مطلعها : هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلين صباحاً ومساء

(أي جدة في هذه القصيدة وأي أصالة ، واي جمال في هذا التصوير البياني الرائع الذي جسم المعنويات أروع تجسيم واقواه! فالبلى يبصوه الشاعر رأي العين ويداه تنسجان العنكبوت . وهو يسمع أقدام الزمن ، بل خطا الوحدة فوق الدرج . وكل ذلك فضلاً عن ذلك الجو الروحي الزاخر الذي تسبح فيه القصيدة كلها فتنفذ نسماتها الى النفوس بأسى مشج يبلغ في قوته \_ برغم رهافته \_ قوة العاصفة التي تثير الوجدان وتحرك أعماق النفس )(٥٠٠).

<sup>(</sup>٧٤) الشعر المصري بعد شوقي : ٩٥ .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷۵)</sup> المصدر نفسه : ۸۵ ـ ۸٦ .

ويتحدث عن اللغة والموسيقى في قصيدة الشابي (صباح جديد) التي مطلعها:

اسكني يا جــراح واسكنــي يا شجـون مات عهــد النواح وزمـان الجــنون

فيقول: (والشاعر في هذه القصيدة لا يقنع في استخدام اللغة بالتعبير التقريري، ولا بالتصوير البياني الذي يرنح الخيال، ويطلقه من إسار الواقع، وانما ينجح مع كل هذا في استخدام أصوات اللغة استخداماً موسيقياً منقطع النظير، لانه قد اصبح في هذه القصيدة وسيلة للتعبير والإيحاء بذلك الجو النفسي المركب، فهو حزين، ولكنه جميل مشرق، حتى لنرى الشاعر لا ينحدر الى حفرة الموت المظلمة المليئة بالجماجم والرفات، بل ينطلق الى العالم الآخر في زورق حالم ناشراً قلاعه، وتلك رحلة جميلة لا يطامن من جمالها ضباب الأسلى الدي يحيط بها، ولا جبال الهموم التي تحف بشاطئها.

وموسيقى هذه القصيدة الجميلة تستحق التأمل والتحليل ، وان تكن لم تصدر عن تأمل و لا تحليل ، بل صدرت مجاراة لتيارات النفس وبأمر منها )(٢٦).

وما لم يقله الدكتور مندور سنقوله نحن ، وهو ان هناك شــعراً مهموساً خارج بيئة المهجر . غير ناسين ان الدكتور مندور هو الـــذي وجه أنظارنا الى عالم الهمس الجميل .

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه: ۱۰۱ ـ ۱۰۲ .

#### المراجع

الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ، د. سلمى الخضراء الجيوسي .

ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة .

ط ١ ، مركز در اسات الوحدة العربية ، بيروت ٢٠٠١م

- ٢. الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، د. عبد القادر القط .
   ط۲ ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٤٠١هـ / ١٩٨١م
  - ٣. أدباء معاصرون ، رجاء النقاش .

دار الحرية للطباعة ، بغداد ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م .

- أدب المهجر ، عيسى الناقوري
   دار المعارف ، مصر ١٩٥٩م
- براعم الربيع ، ترجمة على اللقماني .
   مطبعة الرابطة ، بغداد ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦م .
   مجموعة قصيص عالمية .
- ٦. التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب
   ط ١١ ، دار الشروق ، بيروت ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م
- ٧. جماعة ابوللو ، واثرها في الشعر الحديث ، عبد العزيز الدسوقي
   معهد الدراسات العربية العالمية ، مصر ١٩٦٠م .
  - ٨. دراسات عن الشابي ، إعداد ابي القاسم محمد كرو الدار العربية للكتاب ، ليبيا ٩٨٤ ام .
    - ٩. الدراسة الأدبية ، رئيف خوري
       ط۲ ، دار المكشوف ، بيروت ١٩٤٥م .

- ١٠. دفاع عن البلاغة ، احمد حسن الزيات
   ط۲ ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٦٧م .
- الشعر المصري بعد شوقي ، د. محمد مندور
   الحلقة الثانية ـ جماعة ابوللو ) .

دار نهضة مصر الطبع النشر والتوزيع ، مصر (د.ت) ١٢. الغربال ، ميخائبل نعيمة .

مؤسسة نوفل ، بيروت (د.ت) .

17 . في الميزان الجديد ، د. محمد مندور دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ١٩٧٧م .

- ١٤. قضايا جديدة في أدبنا الحديث ، د. محمد مندور
   دار الآداب ، بيروت ١٩٥٨م .
- ١٥. قضايا الشعر المعاصر ، د. احمد زكي ابو شادي
   ط١ ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٥٩م
  - 17. قضايا معاصرة في النقد الأدبي ، د. محمد غنيمي هلال دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة (د.ت) .
    - ١٧. قواعد النقد الأدبي ، لاسل أبركروبي

ترجمة محمد عوض محمد

ط٣ ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة (د.ت) .

١٨. محاضرات في الأدب ومذاهبه ،د. محمد مندور .

معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ١٩٥٥م .

19. مصطفى صادق الرافعي ، لمصطفى الجوزو

ط١ ، دار الأندلس ، بيروت ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م .

- ۲۰ النقد الأدبي ، أصوله ومناهجه ، سيد قطب
   ط۲ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٥٤م .
- ۲۱. النقد الأدبي الحديث في مصر ، نشاته واتجاهاته، د. كمال نشأت .
   المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
   بغداد ۱٤۰۳هـ / ۱۹۸۳م
  - ۲۲. النقد والنقاد المعاصرون ، د. محمد مندور
     مكتبة نهضة مصر ، القاهرة (د.ت) .

# رأي في عمود الشعر والخروج عليه د . زكي ذاكسر الجامعة المستنصرية / كلية الآداب

### الملخص:

عمود الشعر أساسه وقوامه و لا يقوم الشعر إلا بعموده . ذلك ما أجمع عليه النقاد القدامي الذيان رأوا أنه يتوجب على الشعراء ألا يحيدوا عن العمود ، أي : عن خصائص صنعة الشعر من حيث الألفاظ والتراكيب والصور الشعرية ، فقال الآمدي في البحتري : (( البحستري أعرابي الشعر مطبوع ، وعلى مذهب الأوائل ، وما فارق عمود الشعر المعروف )) . قال ذلك حين نظر إلى شعر أبي تمام ووجد شاعراً تجرأ على مقاييس الصحة وإلاصابة والجودة والحسن في الشعر وتخطى ما تعارف عليه اللغويون من علاقات بيسن في الشعر وقد عد النقاد المتعصبون للقديم ذلك من أبسي تمام خروجاً على عمود الشعر وانحرافاً عن سنن الأوائل . وما كانوا يعنون بهذا إلا عمود الشعر .

#### المقدمة:

جاء في لسان العرب: (( عمدت الشيء فانعمد ، أي أقمت بعماد يعتمد عليه ... والعمود: الخشبة القائمة في وسط الخباء ... وعمود الأمر: قوامه الذي لا يستقيم إلا به )) (١) . وإذا قيل: عمود الشعر تعين أن يكون المقصود به ما يقوم به الشعر ، أي: أسسه ومقوماته ونظامه . ولا يستقيم الشعر إلا بعموده وهو ما لا يجوز خرقه .

ليس لدينا ما يعين على تحديد الزمن الذي ظهر فيه مصطلح ((عمود الشعر)) وإن كان الآمدي ((ت ٣٧٠ هـ)) أول من أورده. وما كان هذا اللغوي الناقد يعني بعمود الشعر سوى خصائص الشيعر وسماته الفنية التي هي قوامه وجوهره. وكأي مصطلح أدبي مرَّ عمود الشعر بمراحل قبل أن يستقر فيها ويتحدد ويثبت. ويجد المرء هذا التحديد في حديث المرزوقي ((ت ٢١١ هـ)) الذي سنورده أن كلم المرزوقي حول عمود الشعر من أوسع ما كتب في تاريخ النقد العربي القديم في هذا الشأن وإدقه. أما قبل ذلك فقد كان المصطلح يفتقر الى ما يحدده. ظهر مفهوم العمود على قدر من الوضوح لدى الآمدي، ثم يعدده ألكتسب زيادة وضوح في حديث القاضي الجرجاني ((ت ٣٩٢ هـ)) الذي سنذكره ثم جاء المرزوقي فبسط القول فيه . غير أن المتنبع لجذور العمود وأصله لابد أن يجدها عند القدماء كالخليل والأصمعي وبشر بن المعتمر والجاحظ وابن قتيبة والمبرد وابن طباطبا وغير هم ().

الأصمعي يقول في الموازنة بين مروان بن أبي حفصة وبشار بن برد: إن مروان ((لم يتجاوز مذاهب الأوائك ))(٢) وابن قتيبة يتحدث عن الأساليب التي ينبغي للشاعر المجيد أن يسلكها(٤). وابن طباطبا يشير الى مذهب الأوائل في حسن التخلص من غرض إلى

آخر (°). و الآمدي بؤكد مذهب الأو ائل في بناء القصيدة و ضرورة التمسك به (٦) . وليس مذهب الأوائل عند الآمدي أو عند من سبقه إلا عمود الشعر . لقد ذكر الآمدي عمود الشعر ثلاث مرات قال في الأولى: (( البحتري أعرابي الشعر مطبوع . وعلى مذهب الأوائل . وما فارق عمود الشعر المعروف ))(Y). وأورد في الثانية قولاً للبحتري في أبي تمام هو: ((كان أغوص على المعاني مني . وأنا أقوم بعمود الشعر منه ))(^) وقال في المرة الثالثة: ((وحصل للبحتري أنه ما فلرق عمود الشعر وطريقته المعهودة )) (٩) . ومن المستبعد أن يكون الآمدي قد نقل كلام البحتري نصاً وأن يكون البحتري قد عرف هذا المصطلح ويرجح لدى أن يكون مصطلح العمود مما أوجده الصراع بين مذهب القدماء ومذهب المحدثين في الشعر إبان القرن الثالث الهجري وأنه وليد الخصومة الأدبية حول شعر أبي تمام تحديداً . فقد وجد النقاد القدامي و جلهم من اللغوبين شاعر أ تجرأ على ما وضعوا من مقاييس للصحــة و الإصابة و الجودة و الحسن في الشعر وحطم ما تعارفوا عليه من علاقات بين الألفاظ وخرج من استعمالاتها الموروثة المألوفة إلى استعمالات جديدة لم يعرفوها وكأنه كان يطالبهم بإعسادة النظر في مقاييسهم ومفاهيمهم وأذواقهم بل أنه دعا قراء الشعر إلى أن يرتقوا إلى مستوى يمكنهم فيه من فهم شعره . يؤيد هذا قول أبي سلعيد الضريسر تلميذ ابن الأعرابي لأبي تمام: ((يا أبا تمام، لمَ لا تقول من الشعر ما يفهم ؟ )) وأن أبا تمام أجابه : (( وأنت يا أبا سعيد لم لا تفهم من الشعر ما يقال ؟ ))(١٠) . طالب أبو تمام قراء شعره أن يبذلوا جهدهم في إدر اك

معانيه التي لم تكن لتفهم إلا بالكد والتعب ، لما فيها من بعد وإغراب . ولقد عد النقاد اللغويون المتعصبون للقديم ذلك خروجاً على سنن العرب في كلامها ونهج الشعراء في شعرها فقد قال : أبو عمرو بن أبي الحسن الطوسي : (( وجه بي أبي إلى أبن الأعرابي لأقرأ عليه أشعاراً وكنت معجباً بشعر أبي تمام ، فقرأت عليه من أشعار هذيل . ثم قرأت أرجوزة أبي تمام على أنها لبعض شعراء هذيل :

وعاذل عذاته في عذله فظن أنى جاهل من جهله

حتى أتممتها ، فقال : اكتب لي هذه ، فكتبتها له ، شم قلت : أحسنة هي ؟ قال : ما سمعت بأحسن منها ! قلت : إنها لأبي تمام ، فقال : خرق خرق ! ))(١١) . ومن المؤكد أن هذا الرفض من ابسن الأعرابي خرق خرق بين أنما يعود إلى استغلاق بعض معانيه على فهمه ، فقد قيل لشعر أبي تمام إنما يعود إلى استغلاق بعض معانيه على فهمه ، فقد قيل أن بن الأعرابي كان شديد التعصب عليه لغرابة مذهبه و لأنه كان يسرد عليه من معانيه ما لا يفهمه ولا يعلمه فكان إذا سئل عن شهيء منها يأنف من أن يقول : لا أدري ، فيعدل إلى الطعن عليه(٢١) . وكان تعليب وهو من المتعصبين على أبي تمام لا يستطيع فهم بعض معاني شهيعر الشاعر فيطلب من سواه أن يشرحها له . ويقال : إنه بعد ذلك تغيير موقفه ، فكان يقول : أحسن والله وأجاد(١٢). والانسان عدو ما جهل . والنقاد اللغويون الذين كرهوا شعر أبي تمام كثر ، نذكر منهم : ابن الأعرابي وأبا سعيد الضرير ، وأحمد بن عبيد بن ناصح ، وعلي بسن مهدي الكسروي ، وأحمد بن إبر اهيم الشيباني (١٠). المعروف بأبي

يؤكد النقاد المعاصرون أن الاستمتاع بالأدب يحتاج الى مجهود شاق ولذلك نحن لتكاسلنا نصل الى الأثياء الأقل أهمية لأنها تكلفنا عناء أقل في فهمها والاستمتاع بها )) ينظر : النقد الأدبي لأحمد أمين ص ٢٢٣.

رياش .

لقد اتخذ النزاع حول شعر أبي تمام مظاهر حسادة وعنيفة: أصحاب الثقافة القديمة والذوق المحافظ المتمسكون بسنن العرب أو نهج القدماء أو مذهب الأوائل في الشعر قاسوا شعر أبي تمام بمقاييسهم بلا مراعاة لتغير العصر وتبدل الأحوال وتطور المجتمع وما تبع ذلك مسن اختلاف الأذواق فغضوا من قيمة شعره كثيراً.

وبوسع المرء أن يقدر مدى ما يلحق بالشعر الجديد من حيف أو ظلم إذا قيس بمقاييس قديمة ، إذ الأوفق أن تنبع مقاييس النقد الأدبي من طبيعة الأدب نفسه ويكون النقد تابعاً للأدب لا أن يكون الأدب تابعاً للنقد . ومن الضروري أن نذكر أن ما نحن فيه من مظاهر الخصومة حول القديهم والحديث وجدت في أدب كل أمة ولم يبرأ منها الأدب العربي في شتى عصوره. فأبو عمرو بن العلاء كان يعد جربرا والفرزدق من المولدين ويأبى أن يستشهد بشعر هما(١٥) . بيد أن الخصومة بين القديم والحديث في العصر العباسي تحولت إلى قضية أدبية كبيرة لعمقها وشمولها وتعدد جوانبها أو مظاهرها بسبب طبيعة العصر وما حصل فيه من تحمولات في السياسة والفكر والثقافة والفنون وما استجد في هذه الشـــؤون مـن جديد . ومما جعل الصراع في الأدب العباسي أشد مما هو عليه في العصور السابقة أن النقاد أعنى نقاد السّعر في القرن الشالث الهجري خاصة وجدوا أنفسهم كما ذكرت بإزاء شاعر بختلف نمط شعره عن النمط المألوف لديهم اختلافا كبيرا وأن مذهبه الشعرى مغاير لمذهب الأو ائل . وفي الحق أن أبا تمام كأي شاعر ثائر مجدد لا بدله مـن أن يصدم الذوق المحافظ بجديده ايئير عليه الأقلام والألسنة . فليس غريب

<sup>\*</sup> يذكر القاضى الجرجاني في كتابة الوساطة ص ٥١ أنه بلغ من تحامل أبي رياش على أبي تمام ان نسخ ديوان الشاعر قلت بالبصرة إبان إقامة أبي رياش فيها .

إذا ما جُوبِهَ مذهبه بالرفض والمقاومة من لدن جل نقاد عصره . بيد أن التجديد لا بد من أن يجد فئة تستسيغه وتنتصر له ، ولكنها قليلـــة وذات تأثير محدود لأن الجديد دوما محتاج إلى زمن تتوضيح فيه مراميه و ترسخ تقاليده لتستسيغه الأذواق ويتقبله من لم يتقبله بادئ الأمر. لقسد كان الرواة اللغويون ، وهم جل النقاد شديدي الميل إلى مـا استحبوا واستحسنوا من الأشعار التي توافق أهواءهم وتأتلف ونزعاتهم اللغوية و الأدبية . فلما و اجهوا ما يمكن أن نسميه بالشعر الجديد عَزَّ عليهم أن تتغير مقاييسهم وتتبدل معاييرهم وأن يزلزلوا عن مكانتهم التي تبوروها فز ادهم ذلك عناداً ومكابرة على رد كل طارئ جديد والوقوف ضد كل تغيير بل لم يكن سهلاً لطول ما تشبعوا بالقديم وتشربوا منه أن يغيروا شيئاً من مو اقفهم النقدية ولقد كان من نصيب حركة الحداثة في الشعر أنها واجهت خصوماً ألداء لا تلين لهم عريكة ولا تتزحزح لهم قدم فقد كان القديم يكون جزءا من كيانهم وتكوينهم الفكرى والثقافي . وما كان من عيب في المحدثين سوى أنهم عاشوا في عصر الامتزاج الحضلري والثقافي بين العرب والأمم الأخرى وقطفوا ثمار التلاقح الفكرى بين الثقافتين العربية الاسلامية والثقافة الدخيلة . و هو ما لم يتهيأ للشعراء القدماء وأنهم من ناحية أخرى لم يقض لهم الله أن يعيشو احياة الباديــة ويخالطوا أهلها ليتأثروا بأذواقهم ويقتربوا من خواطر هم وأحاسيسهم فيتخذوا أشعار هم وينسجوا على منوالهم . وعندما حاول المحدثون الخروج على بعض مذاهب الأوائل في استعمال المفردة أو تشكيل الصورة تصدى لهم اللغويون النقاد منكرين صنيعهم ناظرين إلى ذلك على أنه خروج على طريقة العرب وانحراف عن سنن الأوائل. وكلن ليس الستعمال المفردة أو تشكيل الصورة أو ما شاكل ذلك من المهارات الفنية من صلة بالشاعر وتجربته هنا حل ((عمرود الشعر)) محل

مذهب الأوائل أو طريقة العرب (١٦) . ولم يكن يعنى بهاتين التسميتين إلا ما عنى بعمود الشعر فيما بعد وجماعة مجمل الخصائص الفنية التي ينبغي للقصيدة الجيدة أن تتصف بها والشاعر أن يلتزم به حتى يكون مجيداً ومحسناً ويقدر تسامحه في الأخذ بهذه الخصائص أو العناصر تقل جودة شعره ولكي لا يتمادي المجددون في تجديدهم والنازعون إلى البدعة والأغراب في نزوعهم ، لا بد أن تثبت صدى في الطريق تدلهم على النهج القويم في بناء القصيدة وتجنبهم الخطاً وتقيهم الزال و الانحراف . وكأن الإبداع الشعرى لن يكون من غير خضوع لمقليس محددة ثابتة صارمة . وكأنما يتعين على المبدع الا ينحرف قيد أنملــة عن مثل وأنماط موصوفة . و هكذا كان عمود الشعر في مفهومه عند النقاد اللغويين القدامي كالآمدي سيفاً مشهوراً ورمحاً مشرعاً بوجه من هو (( نازع في الإبداع إلى كل غاية وحامل في الاستعارات كل مشقة ))(١٧). كان صورة لما تعارف عليه القدماء وتواضيع الشعراء والنقاد من أصول المجاز والاستعارة والتشبيه والوزن والقافية وكل ما يتصل بصنعة الشعر من الألفاظ والستراكيب والمعاني والأخيلة والصور . وعلى هدى عمود الشعر تتميز خصائص الصنعة الشعرية القديمة من خصائص الصنعة المحدثة . وقد عبر المرزوقي عن ذلك قائلاً: (( فإذا كان الأمر على هذا فالواجب أن يتبيّن ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب ليتميز تليد الصنعة من الطريف وقديم نظام القريض من الحديث )) (١٨). كان القاضى الجرجاني المتوفى سنة ٣٩٢ هـ وهو معاصر للمرزوقي تحدث عن عمود الشيعر بقوله: (( وكانت العرب إنمًا تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته وتسلم السيبق لمن وصف فأصاب وشبه فقارب وبده فأغزر ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد

أبياته ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالابداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض ))(١٩) .

أما عناصر العمود عند المرزوقي فتتمثل في قوله : (( إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته والإصابة في الوصف. ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كـــثرت ســوائر الأمثــال وشوارد الأبيات والمقاربة في التشبيه والتحام أجزاء النظم والتتامها على تخير من لذيذ الوزن ومناسبة المستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما . فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر . ولكل باب منها معيار ))(١٠) . وكان الآمدي تحدث عن عناصر العمود قبل الجرجاني والمرزوقي حين قسال: (( وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأني وقرب المأخذ و اختبار الكلم ووضع الألفاظ في مواضعها وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله وأن تكون الاستعار ات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه فان الكلام لا يكتسى البهاء والرونق إلا اذا كسان بهذا الوصف وتلك طريقة البحترى ))(٢١) . وكأنه يقول إن أبا تمام تنكب عن هذه الطريقة وحاد عن هذا المذهب مذهب الأوائل ولكن هذه الخصائص التي يرتفع بها الشعر ويرجح بها الشاعر على أقرانه وردت في كلام القدماء على مستحسن الشعر وردت لدى الأصمعي وبشر بن المعتمر والجاحظ والمبرد وابن قتيبة وابن طباطبا وقدامة كما سأبين. وفي رأيي ان المرزوقي الذي اقترن اسمه بعمود الشعر كان تأتّى السى حديث القدماء عن سمات الشعر الجيد ، واستوعب كلم الآمدي والجرجاني في هذا الشأن فقال ما قال . وأحسب أن الآمدي بمكن ان يعد أول من صاغ مفهوم العمود صياغة دالة عليه بقدر معين وأنه قد استعمل هذا المفهوم في زمانه أو في الزمن الذي عاش فيه البحتري

واستعان به لمناصرة البحتري والقدح في شعر أبي تمام . قال الآمدي في أبي تمام : (( وشعره لا يشبه أشعار الأوائل و لا على طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة ))(٢٢) .

هكذا عد الآمدي أبا تمام خارجاً على عمود الشعر في المفهوم الذي يحمله الآمدي . أما المرزوقي فعلى الرغم من أنه عُنيَ بشعر أبي تمام اذ صنف فيه كتابين أحدهما : شرح مشكل أبيات أبسى تمسام المفسردة والآخر: الانتصار من ظلمة أبي تمام (٢٣) فانه لم يكن مناصراً لثورة أبي تمام الشعرية . وأعتقد أن المرزوقي لم يكن معجباً بطريقة أبسى تمسام الشعرية أو فنه الشعرى المتميز من فن غيره وإنما شرع في تأليف كتابيه اللذين دارا حول شعر أبي تمام لدواع منها شهرة أبي تمام العريضة ومكانته الكبيرة بين الشعراء . واشتداد الخصومات والمنازعات حول شعره وقد أراد المرزوقي أن يدلو بدلوه ويزج بنفسه في هذه المعارك وشجعه على ذلك أنه وجد إخفاقاً من الرواة والشراح قبله في سير معاني أبي تمام والكشف عما دق منها وغمض وصعبب فصال في هذا الميدان وقارع الصولى الحجة بالحجة حين رأى فسى شرحه لشعر الشاعر ثغرات يمكن له أن ينفذ منها وخاضم الآمدي الذي صنف في شعر أبي تمام كتابيه: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري وتفسير معانى أبيات أبى تمام (٢٤).

كان الآمدي ذهب إلى أنه أحاط بما لم يحط به الصولي من نسخ شعر الشاعر العتيقة خاصة وأوحى الى الناس أنه أقدر من غيره على معرفة ما حُرف وصحف من شعر أبي تمام (٢٥) ثم شرح ما شرح من معاني شعر الرجل شرحاً رأي المرزوقي أنه أخفق فيه ولم يقف عند مقاصد الشاعر ومراميه ولكن المرزوقي في ردوده على الصولي والآمدي لم يتطرف الى كثير مما عيب به أبو تمام كاستعماله للاستعارات البعيدة

التي وصفت بالرداءة والقبح ومباعدته بين طرفي التشبيه وغير ذلك مما ذكر أنه فيه خارج على نهج القدماء ومما عد مجافاة للمصوروث مسن صور البلاغة ووجوهها . لقد اقتصر رد المرزوقي لعابئي شعر أبصي تمام على تحريفهم إياه وتحملهم في شرح معانيه وتعسفهم فصي تبيان مقاصد الشاعر (٢١) ، أي : إن المرزوقي سكت عن نقود ظالمة وجهت الى طريقة أبي تمام في التشبيه والاستعارة واستخدام المفردة وهي نقود اتجهت نحو مذهب أبي تمام الشعري في صميمه وقد ارتكز أصحابها فيها على طريقة القدماء ومذهب الأوائل أو ما سمي فيما بعصد بعمود الشعر فكان أبو تمام في مقاييسهم خارجاً على العمود ... لقد تجنب المرزوقي الذنب عن أبي تمام في هذا الشأن . وليس ذلك غريباً لأن موقف المرزوقي من طريقة أبي تمام في استخدام الاستعارة لا يختلف عن موقف الآمدي وغيره من المتعصبين على الشاعر المنكرين عليسه حياده عن مذهب الأوائل أو تخطبه اشيء من قواعد العمود . ولنسورد كلاماً للمرزوقي على بيت لأبي تمام :

إن الطلاقة والندى خير لهم من عفة جمست عليك جموسا قال المرزوقي: (( وأنكر بعضهم (٢٠٠) قوله: إن البشاشة والندى خيير لهم البيت ... وقال: لو أراد هجّوه لما زاد على نلك لأن الجموس والجمود هما من صفات البرد والثقل )) ثم قال: (( هذا اللذي أنكره قريب مما أمليته حديثاً لأن للألفاظ حدوداً من فارقها كان كمن نقل الشيء عن موضعه واستعمله في غير وجهه ولا فصل في نلك بين الألفاظ والأوصاف والتصوير والتشبيه وكما أن من فارق المألوف في شيء من ذلك بالزيادة فيه أو بالنقص منه عيب ولم يرتض كذلك مسن فارقه بتغيير حالة في العرف أو طريقته في الاستعمال أنكر نلك

منه )). هكذا يتماثل موقف المرزوقي وموقف الآمدي من استعارات أبي تمام : في المرزوقي عند بيت أبي تمام :

فمر دلو يجاري الريح خيلت لديه الريح ترسف في القيود قال : إن (( في لفظه ركاكة )) (٢٨) . وهو بلا شك يشير الى الاستعارة المكنية (( التخيلية )) فهي استعارة بعيدة لا يسيغها المرزوقي الذي يقول في هذا الشاعر : إنه (( نازع في الإبداع إلى كل غايـــة حامل فــي الاستعارة كل مشقة متوصل الى الظفر بمطلوبه من الصنعة أين اعتسف وبماذا عثر متغلغل الى توعير اللفظ وتغميض المعنى أنــى تــأتى لــه وقدر ))(٢٩) فالمرزوقي لا يميل الى هذه السمات من اســتعارة تطلـب بمشقة ولفظ وعر ومعان غامضة إنه مع عابئي أبي تمــام فــي هـذه الشؤون . وليس منتظراً من المرزوقي كشأن أي ناقد متمسك بقواعـــد العمود ولغوي بصري المذهب أن يرضى عن هذا المنحى الشــعري .

قلنا ان المرزوقي في حديثه عن عمود الشعر أفاد ممن سبقه فالقاعدة الأولى التي ذكرها من قواعد العمود وهي شرف المعنى وصحته وردت عند بشر بن المعتمر في قوله: (( والمعنى ليس يشرف بان يكون من معاني الخاصة وكذلك ليس يتضح ان يكون من معاني العامة وإنما مدار الشرف مع الصواب واحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال ))(٢٠٠).

ووردت في قول الجاحظ: ((وإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً ... صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة )) (٢١). وكان الجاحظ أشار في موضع أخر الى تنافس الشعراء في المعاني الشريفة (٢٢). أملا صحة المعنى فقد أشار اليها بشر بن المعتمر في حديثه عن اللفظ والمعنى . قال: ((ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما

ويهجنهما ))<sup>(٣٣)</sup>. وقال الأصمعي في صحة المعنى: (( البلاغة أن تظهر المعنى صحيحاً واللفظ فصيحاً ))<sup>(٣٤)</sup> ومجانية الصحة في المعنى قد تعود الى جهل الشاعر بحقيقة تاريخية كقول الكميت:

كأن الغطامط من غلبها أراجيز أسلم تهجو غفارا فقد عيب الشاعر لقوله هذا لأن أسلم ما هجت غفارا قط. (٢٥) وعاب الأصمعي زهير أبي سلمي لقوله:

كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم فتتتج لكم غلمان أشأم كلهم وقال: إن ثمود لا يقال لها عاد (٣٦). وقد نكر المرزوقي أن عيار شرف المعنى وصحته أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب فإذا قبلاه كان وافياً ومقبولاً وسائغاً (٢٧). أما القاعدة الثانية : جزالة اللفظ واستقامته فقد تحدث عنها النقاد كثيراً فالقاضى الجرجاني يشسير إلى الجزالة بقوله: ان (( المتقدمين خصوا بمتانة الكلام وجز الة المنطق وفخامة الشعر ))(٢٨). وقد ألقى القلقشندي ضوءاً على معنى الجزالة بقولسه: (( فأما الجزل المختار من الكلام فهو الذي تعرفه العامة إذا سمعته و لا تستعمله في محاوراتها ))(٢٩). ويبدو أن الجاحظ خص الجزالة فسي الأسلوب بقوله: (( وكما لا ينبغي إن يكون اللفظ عامياً وساقطاً سـوقياً فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً ))(٠٠) . ونسب الى تعلب قوله في الجزل إنه (( ما لم يكن بالمغرب المستغلق البدوي و لا السَّفساف العامي ولكن ما اشتد أسره وسهل لفظه ونأى واستصعب على غير المطبوعين مرامه وتوهم إمكانه ))(١١). ويلاحظ الدكتور محمد غنيمي هلال أن هذه القاعدة في تأكيدها اللفظ الجزل تكسب الألفاظ نبلاً يُشبه النبل الطبقي وفيها إغفال لمواقع اللفظ في الجملة (٢٠). أما استقامة اللفظ فيقصد به خلوه من الخطأ وسلامته من اللحن وقد عيب رؤية بن العجاج لقوله في وصف الإبل:

## صوادق العقب مهانيب الولكق

فقد فتح اللام وإنما هو الولْق وهو سير سريع يقال : وَلَق يَلق وَلْقاً . وقد لَحَنَ عنبسة بن معدان الفرزدق عند بلال بن أبي بردة في قوله :

تريك نجوم الليل والشمس حَيّة زحام بنات الحارث بن عُباد فقال عنبسة: الزحام مذكر العلام الله معيار اللفظ فالطبع السليم ومن لم يتوافر فيه وحرم منه لم يميز الجزالة في الكلام. أما القاعدة الثالثة فهي : الإصابة في الوصف وتتطلب أن يصف الشاعر الشيء بما يصوره تصويرا واضحاً من غير زيادة ولا نقصان . وقد استُحسن من زهير بن أبي سلمى أنه لا يصف الرجل إلا بما فيه (٥٤) . لكنه أخطا الوصف المصيب في قوله:

يخرجن من شربات ماؤها طحك على الجذوع يخفن الغمر والغرقا فقيل: إن الأمر ليس كذلك في الواقع فالضفادع إنما تخرج لأنها تبيض في الشطوط (٢٦). والإصابة في الوصف تتطلب من الشاعر أن ياتي بالصفة ملائمة للموصوف وأن يورد الصفات التي يستحقها الموصوف فشعر الناصية في الفرس لا يجوز أن يشبه بسعف النخيل لأن الشعر إذا غطى العين لم يكن الفرس كريماً. وهكذا عاب الأصمعي امراً القيسي لقوله:

وأركب في الروع خيفانة كسا وجهها سَعَف منتشر (٧٤) وذكر المرزوقي أن عيار الإصابة في الوصف الذكاء وحسن التمييز فالصفة لصيقة بالموصوف لا يتبرأ منها وعسير أن تخرج منه ولاعتماد الشاعر في شعره على التخيل ربما يُخطئ في تخيله أشياء لم يعتد الإحاطة بصفاتها أو خفي عنه بعض ما يدق من مشاهدته إياها (٨٤). وذكر المرزوقي ان اجتماع عناصر العمود الثلاثة الأول في الشعر أدى إلى ان كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات ، أي : إن الأبيات السائرة

والشاردة هي البالغة مبلغاً كبيراً في صحة المعنى وجزالة اللفظ وإصابة المعنى المفاد منها (٤٩).

أما القاعدة الرابعة فهي المقاربة في التشبيه وقد تحدث المسبرد عما يستحسن في التشبيه فقال: (( وأحسن الشعر ما قارب فيه القائل إذا شبه وأحسن منه ما أصاب به الحقيقة ))(٥٠) . وقال ابن قتيبة : (( وليس كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى . ولكنه قد يُختار ويحفظ على أسباب منها: الاصابة في التشبيه ))(٥١). وقال ابن طباطبا: (( فأحسن التشبيهات ما إذا عكس لم ينتقص بل يكون كل مشتبه بصاحبه مثل صاحبه ويكون صاحبه مثله متشبها به صورة ومعنى )) (°°°). وقال قدامة ابن جعفر: (( فأحسن التشبيه هو ما وقـع بين الشيئين اشتر اكهما في الصفات أكثر من انفر ادهما فيها حتى يُدنيي بها إلى حال الاتحاد ))(٢٥) وذكر المروقى أن الغاية من التشبيه هـي: (( خروج المشبه من الكمون السي الظنهور ومن الخفاء السي البروز))((٥٤) . وقال في عبارة: (( فأصدقه ما لا ينتقض عند العكس . وأحسنه ما أوقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما ليبين وجه الشبه بلا كلفة ...))(٥٠) ولذلك عيب قول الشاعر في وصف فرسه:

وله غرة كلون وصال فوقها طُرَّة كلون صدود لأنه شَبَّهُ الأوضح بالأغمض وما تقع عليه الحاسة بما لا تقع عليه . والقاعدة الخامسة من قواعد العمود هي: التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن . وقد ورد الكلام عليها في كتاب البيان والتبيين قال الجاحظ: ((وأنشدني أبو العاصي . قال: أنشدني خلف الأحمر في هذا المعنى:

وبعض قريض القوم أو لاد علة يلدَّ لسان الناطق المتحفظ

وقال أبو العاصي: وأنشدني في ذلك أبو البيداء الرياحي: وشعر كبعر الكبش فرَّق بينه لسان دعي في القريض دخيل وقال بعد ذلك: ((وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجراء سعل المخارج، فنعلم بذلك أنه قد أفرغ افراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري الدّهان))(٢٠٥). ويقول المرزوقي: ((فما لم يتعتر الطبع بأبنيته وعقوده ولم يتحبس اللسان في فصوله ووصوله بل استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال، فذلك يوشك أن يكون القصيدة منه كالبيت والبيت كالكلمة تسالماً لأجزائه وتقارباً وألا يكون كما قبل فيه:

وشعر كبعر الكبش فرَق بينه لسان دِعيِّ في القريض دخيلُ وكما قال خلف:

وبعض قريض القوم أو لاد علة يكدّ لسان الناطق المتحفظ وكما قال رؤبة لابنه عقبة وقد عرض عليه شيئاً مما قاله: قد قلت لو كان له قران (^^).

ويُلاحظ أن فحوى كلام الجاحظ هو فحوى كلام المرزوقي نفسه أما عبارة الجاحظ: ((يجري على اللسان كما يجري الدهان)) فهي لا تختلف عن عبارة المرزوقي: ((إن اللسان لم يتَحبَّس في فصوله ووصوله)). وقال ابن طباطبا: ((وأحسن الشعر ما ينتظم فيه القول انتظاماً يتسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله فان قدم بيت على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب إذ نقص تأليفها ))(٥٠) وأكد قدامة وهو يتحدث عن التئام المعنى مع الوزن ضرورة ((أن تكون المعاني تامة مستوفاة لم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب ولا إلى الزيادة فيها عليه ))(١٠). وكان ابن طباطبا ذهب إلى أنه ((ينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتتسيق أبياته ويقف على حسن تجاورها

أو قبحه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها ولا يجعل بين ما قد أبتدأ وصفه وبين تمامه فضلاً من حشو ليس من جنس ما هو فيه ... ويتفقد كل مصراع هل يشاكل ما قبله ؟ ))(١١). والسترابط أو التلاؤم بين أجزاء البيت مما يتطلبه النقاد في الشعر ولذلك عابو الشاعر لقوله:

فنحن كماء المزن ما في نصابنا كَهام ولا فينا يعد بخيلُ وقالوا: ليس ثمة ترابط بين قوله: ((ما في لضابنا كهام)) وقوله: ((فنحن كماء المزن)) إذ ليس بين ماء المسزن والنصاب والكهام مقاربة ولو قال: ونحن ليوث الحرب أو أولو الصرامة والنجدة ما في نصابنا كهام لكان الكلام مستوياً أو نحن كماء المزن صفاء أخلاق وبذل أكف لكان جيداً. كما عابوا امرأ القيس في قوله:

كأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خَلْخال ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال وقالوا: لو قال:

كأني لم أركب جواداً ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال ولم أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلفالي لكان أحسن وأدخل في استواء النسيج لأن ركوب الجواد مع ذكر كرور الخيل أجود ، وذكر الخمر مع ذكر الكواعب أحسن (٢٢) , وبين أن اهتمام النقاد بالقصيدة كان يتركز على ترابط أجزائها وكان كلامهم ينصب على توثيق الصلة بين هذه الأجزاء أكثر انصرافه القصيدة نفسها بوصفها عملاً فنياً متكاملاً . أما حديثهم عن الأغراض الشعرية وما يناسب غرضاً من الأوزان فقد كانوا يؤمنون بوجود صلة بين الغرض والوزن ويؤكدون ضرورة اختيار الوزن الملائم للغرض أو للموضوع الشعري الذي ينتظمه الوزن . قال ابن طباطبا في كلامه على بناء

القصيدة : (( فإذا أر اد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكرة نثراً وأعد له ما بليسه آياه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن الذي سلس له القول عليه ))(١٣) وقال ابن العميد: ((حق الشاعر أن يتأمل الغرض الذي قصده والمعني الذي اعتمده وينظر في أي الأوزان يكون أحسن استمراراً ومع أي القوافيي يحصل أجمل اطرادا فيركب مركبا لا يخشى انقطاعه وبتيقن الثبات عليه ))(٦٤) . وكان المرزوقي من ناحيته يرى كذلك أنه ينبغي للشاعر إذا أراد نظم قصيدة جيدة أن يتخير لها وزناً لذيذاً (١٥) يناسب غرضــه. ويوضح ابن رشيق القيرواني كيف يتخير الشاعر الوزن فيقول إن ذلك يتم له أن (( يركب مستعمل الأعاريض ووطيئها وأن يستحلي الضروب ويأتى بألطفها موقعا وأخفها مستمعا وأن يتجنب عويصها ومستكرهها ))(١٦) وذكر المرزوقي أن عيار التحام اجزاء النظم والتتامه على تخير من لذيذ الوزن هو الطبع واللسان (١٧). أي: أن تكون كلمات البيت متناسبة كي لا يكون في النطق بها بعد اجتماعها ما يثقل اللسان ، ان الكلمة قد تكون وهي منفردة غير تقيلة ، لكنها إذا ضمت إلى غيرهـ لـ لم تتلاءم معها . وثقلت على اللسان (١٨) . أما القاعدة السادسة فهي مناسبة المستعار للمستعار له . وقد تحدث الآمدي عن طريقة العرب في الاستعارة ، فقال : (( وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس هو لــه إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه في بعض أحواله أو كـان سببا من أسبابه ... ))((١٩) وقال ابن رسِّيق القيرواني مبينا مـا يستحسن مـن الاستعارات : (( وإذا استعير للشيء ما يقرب منه ويليق به كان أوليي مما ليس منه في شيء  $)^{(v)}$ . و كذلك استهجنو ا قول أبي نو اس :

> بح صوت المال لما منك يشكو ويصيح واستقبحوا أيضا قول بشار بن برد :

وجذت رقاب الوصل أسياف هجرها

وقَدَّت لرجل البين نعلين من جلــد(٢١)

وتقوم الاستعارة الجيدة عندهم على تقريب التشبيه ومناسبة المستعار لــ ا للمستعار منه (٧٢) . ثم يكتفي بالاسم المستعار ، ويأخذ المعاصرون على القدماء أنهم ربطوا الاستعارة بالتشبيه ربطاً مطلقاً وهو أمر لا بستقيم دائماً لأن العلاقة التشبيهية بصورتها المألوفة لا تتحقق في كثير من نماذج الاستعارة المكنية . وإذا تعترت العلاقة التشبيهية بين طرفي الاستعارة فالأوفق أن تعد الاستعارة تصويراً جديداً للأشياء تكتسب فيه وجوداً غير وجودها في الواقع(٧٣). ويجعل المرزوقي عيار الاستعارة الذهن و الفطنة (٧٤) و عندئذ يسهل إدر اك ما بين طرفي الاستعارة من شبه أو مناسبة . أما القاعدة السابعة فهي : مشاكلة اللفظ للمعنبي وشدة اقتضائهما للقافية . والمشاكلة : المماثلة والتلاؤم . وقد قال الجاحظ فـــى هذا الشأن: ((ومتى شاكل \_ أبقاك الله \_ ذلك اللفظ معناه وأعرب عن فحواه وكان لتلك الحال وفقأ ولذلك القدر لفقا وخبرج من سماجة الاستكراه وسلم من فساد التكلف كان قميناً بحسن الموقع وبانتفاع المستمتع ))(٧٠) وقال أيضاً: (( ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ ولكل نوع من المعانى نوع من الأسماء فالسخيف للسخيف والخفيف للخفيف والجزل للجزل والإفصاح فيي موضع الأفصياح والكناية في موضع الكناية والاسترسال في موضع الاسترسال ))(٧١) . وكان بشر بن المعتمر قد قال : (( ومن أراغ معنى كريماً فليلتمس لـــه لفظا كريماً ، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ... ))(٧٧) و ائتلاف اللفظ مع المعنى من شأنه أن يصنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة كما يقول الجاحظ. ومن أقوال الجاحظ التي لها صدى عند المرزوقي قوله: (( وإنما الألفاظ على أقدار المعاني فكثير ها لكثير ها

و قليلها لقليلها وشريفها لشريفها وسخيفها لسخيفها ))(٧٨) . أما المرزوقي فقد ذهب مذهب الجاحظ عندما لاحظ انه إذا (( كان اللفظ مقسوماً عليي رتب المعانى قد جعل الأخص للأخص والأخس للأخس فهو البرىء من العبب ))(٧٩) . ومن عناصر هذه القاعدة : شدة اقتضاء اللفظ و المعنه للقافية حتى لا منافرة بينهما ، أي : إن المعنى يتطلب القافيــة . فاذا وردت كانت كالموعود المنتظر لأن ما قبلها يدل عليها وينبئ عن قدومها فتقع موقعاً حسناً غير مستكره . وكان الخليل بن أحمد الفر اهيدي قال: (( إن أشعر بيت هو (( البيت الذي يكون في أوله دليل علي قافيته )) ( ( منصح بشر بن المعتمر الشاعر بالا يجعل قافيته ( ( قلقة في مكانها نافرة من موضعها )) وألا يكرهها (( على اغتصاب الأماكن والنزول في غير أوطانها ))((١١) . واستقبح ابن طباطبا القوافي القلقة في مواضعها واستحسن القوافي المتمكنة في مواقعها (٨٢). أما قدامــة بـن جعفر فقد أوجب أن تكون القافية معلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق نظم له وملاءمة لما مَرَّ فيه ))(٨٣) . وخير الشعر عنده ما إذا سمع المرء منه أول البيت عرف آخره فبانت له قافيته )( $^{(\Lambda^4)}$ .

ذلك هو عمود الشعر في أساسه وتطوره ونضجه واكتماله و.. إنه حصيلة مفاهيم ومعايير ومقاييس موروثة ويتعين ألا يقتصر على واحد من القدماء فينسب له دون سواه وتلك المقاييس جماع أفكار أولئك العلماء والنقاد الذين سبق ذكرهم ونظراتهم في الشعر متى يحسن ويجود ومتى يستهجن ويستقبح . سارت هذه المفاهيم والمعايير والنظرات في طريق النضج والتطور والنماء حتى آخر القرن الرابع الهجري على الأرجح ورسخت وتوضحت . فصاغها المرزوقي الصياغة الأخيرة بما عرف عنه من إطلاع أدبي ولغوي عميق وأسلوب رفيع رصين ، وذوق فنى مرهف فكانت أتقن صياغة .

# هوامش البحث ومصادره

- ۱ \_\_ ابن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم ((ت ۱۱۷هـــ/ ۱۳۱۱م)) ، لسان العرب ، مطبعة بولاق . القاهرة ۱۳۰۸ هــــ مادة ((عمد )) ٤ / ۲۹۳ ــ ۲۹۷ .
- ٢ ــ د . يوسف حسين بكار ، قضايا فــي النقــد والشــعر ، بــيروت ١٩٨٤ م ص ٩ .
- ٣ ــ أبو الفرج الأصفهاني ، علي بن الحسين ((ت ٣٥٦هــ / ٩٦٧ م)) ، الأغاني ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، دار الثقافة ، بيروت ١٩٧٢ ــ ١٩٧٣ م ٣ / ١٤١ .
- ٤ ــ ابن قتيبة ، أبو عبد الله محمد بن مسلم ((ت ٢٧٦هـــ/ ٨٤٦ م)) ، الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر . دار المعارف . القاهرة ١٩٧٧ م ١ / ٧٥ ــ ٧٦ .
- بن طباطبا ، أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي ((ت ٣٢٢ هـ/ ٩٣٣ م)) ، عيار الشعر ، تحقيق عبد العزيز ناصر المانع .
   الرياض ١٩٨٥ م ص ٨٤ .
- ٦ الآمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر ((ت ٣٧٠ هـ / ٩٨٠ م)) ، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صقر . القاهرة ١٩٧٢ / ٤ .
  - ٧ \_ المصدر نفسه و الصفحة .
  - ٨ \_ المصدر نفسه ١ / ١٢ .
  - ٩ \_ المصدر نفسه ١ / ١٨ .

- ١ الصولي ، أبو بكر محمد بن يحيى ((ت ٣٣٥ هـ / ٩٤٥ م)) أخبار أبي تمام ، تحقيق خليل عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الإسلام ، القاهرة ١٩٣٧ ص ٧٢ .
- 11\_ الصولي ، أخبار أبي تمام 1٧٥  $_{-}$  1٧٦ . الآمدي ، الموازنــة  $^{1}$  1/ ٢٢\_  $^{2}$  .
  - ١٢ ـ الآمدي ، الموازنة ١ / ٢٢ .
  - ١٣ ـ الصولى ، أخبار أبي تمام ١٥ ـ ١٦ .
- ١٠٠١ م))، الوساطة بين المنتبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل وعلي البجاوي. القاهرة ١٩٦٦ ص ٥١. الصولي، الفضل وعلي البجاوي. القاهرة ١٩٦٦ ص ٥١. الصولي، أخبار أبي تمام ٧٢. الآمدي، الموازنة ١/ ٢٢ ، المرزباني، محمد بن عمران ((ت ٣٨٤ هـ / ٩٩٤ م)) الموشح، تحقيق علي محمد البجاوي. القاهرة ١٩٦٥ ص ٤٦٨ ، ٤٦٨ ، ٤٩٣ .
- 10\_ ابن رشيق القيرواني ، أبو الحسن على (( ت 207 هـ / 107 م)) ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . بيروت ١٩٧٣ ١ / ٩ .
  - ١٦\_ الآمدي ، الموازنة ١ / ٤ .
- ۱۷ المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد ((ت ٤٢١ هـ / ١٠٣٠ م)) ، شرح ديوان الحماسة ، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون . القاهرة ١٩٦٧ / ٤ .
  - ١٨ ـ المصدر السابق ١ / ٨.
- 19 ـــ القاضي الجرجاني ، علي بن عبد العزير ((ت ٣٥٥ هـــ / ٩٦٥ م)) ، الوساطة بين المتنبي وخصومة ، تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهيم وعلى محمد البجاوى . بيروت .

- ٢٠ ــ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ٩ .
  - ٢١ ـ الآمدي ، الموازنة ١ / ٤٠٥ .
    - ٢٢ ـ المصدر نفسه والصفحة.
- ٢٣ نشر كتاب شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة ببغداد بتحقيق الدكتور خلف رشيد نعمان . أما كتاب الانتصار فمفقود . وفي كتاب النظام في شرح شعر المنتبي وأبي تمام نقولات منه نحوما في ٢ / ١٠٠ ، ١٠ / ٢٠٠ .
- ٢٤ كتاب الآمدي الموسوم بتفسير معاني أبيات أبي تمام مفقود وفي
   كتاب النظام ١ / ٢٤٥ ، ٣ / ٢٠٠ \_ ٢٠١ ، ٢ / ٢٦ ، ٢٥٣ ،
   ٥ / ٤٥٩ ، نقو لات منه .
- ۱۵- ابن المستوفي ، أبو البركات شرف الدين المبارك بــن أحمـد : ((ت ۱۳۳۷ هـ / ۱۳۳۸ م)) ، النظام في شرح شعر المتنبــي وأبي تمام . بغداد منشورات وزارة الثقافة والأعـــلم ۱۹۹۲ ــ ۲۰۰۲ م تحقيق د . خلف رشيد نعمان .
- ۲۷\_ المصدر نفسیه ۲ / ۱۲۰ ، ۱۵۵ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۲۸۱ ، ۲ / ۲۲۰ . ۱۳۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ . ۲۲۸ . ۲۲۸
- ۲۷ ابن المستوفي ، النظام ۹ / ۲۸۱ . والمقصود بـ (( بعضهم ))
   القاضي الجرجاني في كتابه الوساطة ۷٤ .
  - ٢٨ ـ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ١٩٦ .
    - ٢٩ ـ المصدر نفسه ١ / ٤ .
    - ٣٠ الجاحظ ، البيان والتبيين ١ / ١٣٦ .
      - ٣١ المصدر نفسه ١ / ٨٣.
      - ٣٢ الجاحظ ، الحيوان ٣ / ٣١١ .

- ٣٣ ــ الجاحظ ، البيان والتبيين ١ / ١٣٦ .
- ٣٤ القالي ، أبو علي اسماعيل بن القاسم ((ت ٣٥٦ هـ/)) الأمالي ، القاهرة ١٩٢٦ تحقيق عبد العزيز الميمني ٢ / ١٦٤.
  - ٣٥ المرزباني ، الموشح ٣٠٥ .
    - ٣٦\_ المصدر نفسه ٥٦.
  - ٣٧ ـ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ٦ .
    - ٣٨ القاضي الجرجاني ، الوساطة ١٦ .
- ٣٩ القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي ((ت ٨٢١ هـ / ١٩٦٣ م)) صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، القاهرة ١٩٦٣ / ٢٣١ .
  - ٠٤ ــ الجاحظ ، البيان والتبيين ١ / ١٤٤ .
- 13 ـ ثعلب ، أبو العباس أحمد بن يحيى ((ت ٢٩١ هـ / ٩٠٤ م)) ، قواعد الشعر ، تحقيق د . رمضان عبد التواب ، القاهرة ١٩٦٦ م ص ٦٧ .
- 1977 . محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، بـ يروت ١٩٧٣ م ص ١٩٧١ .
- ٤٣ ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم ((ت ٢٧٦ هـ / ٨٨٧ م)) ، الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، بيروت ١٩٦٤ م ٢ / ٥٩٨ .
  - ٤٤ ـ المرزباني ، الموشح ١٦٦ .
- ٥٤ ـ ابن سلام الجمحي ، أبو عبد الله محمد ((ت ٢٣٢ هـ / ٢٤٦ م )) ، طبقات فحول الشعراء ، تحقيق محمود محمد شاكر. القاهرة ١٩٧٤ .
  - ٦٦ ـ الآمدى ، الموازنة ١ / ٣٩ .

- ٤٧ ــ المرزباني ، الموشح ٣٩ .
- ٤٨ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، شرح المقدمة الأدبية ، بيروت
   ١٩٥٨ م ص ٦٧ .
- 93 ـ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ٩ ، محمد الطاهر بن عاشور ، شرح المقدمة الأدبية ٦٩ .
- ٥- المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد ((ت ٢٨٥ هـ / ٨٩٨ م)) ، الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق محمد أبو الفضل البراهيم والسيد شحاتة . دار نهضة مصر القاهرة ١ / ٢٩٤ .
  - ٥١ ـ ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ٢ / ٨٤ .
    - ٥٢ ابن طباطبا ، عيار الشعر ١٦ .
- ٥٣ـــ قدامة بن جعفر ((ت ٣٣٧ هــ/ ٩٥١ م)) ، نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفى القاهرة ١٩٧٨ م ص ١٠٩ .
- ٤٥ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ٤٠٨ . وأنظر تأثير أبسي علي المرزوقي بالرماني . الرماني ، علي بسن عيسى ((ت ٣٨٤ هـ / ٩٩٤ م)) ثلاث رسائل في اعجاز القسرآن ، تحقيق محمد زغلول سلام ومحمد خلف الله . دار المعارف . القاهرة ١٩٦٨ ص ٨٠ .
  - ٥٥ ـ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١/٩.
  - ٥٦ ــ ابن رشيق القيرواني ، العمدة ١ / ٢٨٧ .
  - ٧٥ الجاحظ ، البيان والتبيين ١ / ٦٦ \_ ٦٧ .
  - ٥٨ ــ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١٠/١.
    - ٥٩ ابن طباطبا ، عيار الشعر ٢١٣ .
    - ١٠٠ قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ١٦٧ .
      - ٦١ ابن طباطبا ، عيار الشعر ٢٠٩ .

77\_ أبو هلال العسكري ، الحسن بن عبد الله ((ت ٣٩٥ هـ / ٢٠٠٤ م)) كتاب الصناعتين ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ١٩٧١ ص ١٥٠ ـ ١٥١ . ٢٣ ـ ابن طباطها ، عبار الشعر ٧ ـ ٨ .

15\_ الصاحب بن عباد ، أبو القاسم إسماعيل ((ت ٣٨٥ هـ / ٩٩٥ م)) الكشف عن مساوئ شعر المتنبي ، تحقيق محمد حسن آل باسبن بغداد ١٩٦٥ ص ٣٨٠ .

٦٥ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ٩ .

٦٦ ابن رشيق ، العمدة ١ / ١٤٠ .

٦٧ ــ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ١٠ .

٨٦ الطاهر بن عاشور ، شرح المقدمة الأدبية ٧٢ .

٣٩\_ الآمدي ، الموازنة ١٠ / ٢٦٦ .

٧٠ ابن رشيق ، العمدة ١ / ٢٦٩ .

٧١ المصدر نفسه و الصفحة .

٧٢ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ١١

٧٣ ــ د . شفيع السيد ، التعبير البياني ، القاهرة ١٩٨٢ ص ١١١.

٧٤ـــ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ١٠ .

 $^{\circ}$  البيان والنبيين  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$ 

٧٦ الجاحظ ، الحيو ان ٣ / ٣٩ .

٧٧ الجاحظ ، البيان والتبيين ١ / ١٣٦ .

٧٨ الجاحظ ، الحيوان ٦ / ٨ .

٧٩ المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ١ / ١١ .

٨٠ ابن عبد ربه ، أحمد بن محمد ((ت ٣٢٨ هـــ / ٩٣٩ م)) ،
 العقد الفريد ، تحقيق عبد المجيد الـترحيني بـيروت ١٩٨٧ م
 ٢ / ١٢١ .

٨١ الجاحظ ، البيان والتبيين ١ / ١٣٨ .

٨٢ ابن طباطبا ، عيار الشعر ١٧٤ .

٨٣ قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ١٦٧ .

٨٤ ـ المصدر نفسه ١٦٨ .

# دور " الأحداث " في العراق وبلاد الشام في القرنين ٢ ـ ٤ هـ / ٨ ـ ١٠ م

د. طه خضر عبيد
 أستاذ / كلية التربية
 جامعة الموصل

#### الملخص:

يسعى البحث الى توضيح اصل مصطلح الأحداث الشباب" والأسباب والظروف التي قادت الى نشأتهم في العراق وبلاد الشام للمدة بين القرنين الثاني للرابع للهجرة/الشامن للعاشر للميلاد ، والتطورات التي مر بها الأحداث ، والعمل السياسي والحربي الذي أدوه في المدن ، وفسي أدارتها ، أو لكونهم قوى شعبية مسلحة ، ونوعا من الأمن وحرس الأمراء المحليين .

وعندما كانت الحكومة أو الخلافة ضعيفة في تلك المدة، نجح الأحداث في فرض وجودهم وتسلموا السلطة من الحكام المستبدين ودافعوا عن المدن بوجه الهجمات الأجنبية مثل القرامطة ، والفاطميين ، والبيزنطيين ، وفرضوا أنفسهم بوصفهم حزبا سياسيا .

#### المقدمة

لا شك ان دراسة " الأحداث " في العراق وبلاد الشام للمدة بين القرنين الثاني \_ الرابع للهجرة / الثامن \_ العاشر للميلاد ، من اخصب الموضوعات التاريخية ، لانها عبرت عن شخصية المجتمع العربي الإسلامي وتطوره ، ولما أصابها من التشويه والتداخل الـذي تتاوله الباحثون في وصف حالتهم ونشأتهم وتطورهم . ووضع الباحثون حركة الأحداث تحت إطار الفتوة تارة ، أو ضمن التغيرات الاجتماعية تـارة أخرى ، منطلقين من حقل تخصصهم واهتمامهم وما اتيـح لهم مسن مصادر وعلى وفق المنهج الذي اتبعوه في معالجتهم تلك .

وقد سبقهم المؤرخون في مصادرنا السي وصدف " الأحداث بنعوت عديدة ، وظهر هناك تحامل ولغة متعالية ، أو ان وصفهم قد تم بأوصاف منحطة على حد تعبيرهم ، وتناولتها مصادر أخر بطريقة غريبة فيها تطرف ، وأخر كانت اكثر واقعية ودقة .

واول من تتاول الأحداث من الباحثين وعدههم مهن الفتسوة ، مصبطفی جواد سنة ١٩٥٨م ، وحدد نشأتهم في القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر للميلاد<sup>(۱)</sup> وجاء C. Cahen سهة ١٩٨٥ ليقول انهم حصيلة التحول الاجتماعي في القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد ، متأثرين في أحداث بيزنطة في القرن السادس الميلادي<sup>(۲)</sup> وسار عليم متأثرين في أحداث بيزنطة في القرن السادس الميلادي<sup>(۲)</sup> ، وكان الباحث شهد علي مصطفى سنة ١٩٧٣ اكثر انصافا اذ حدد بداية نشاتهم بالقرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد وعرج على حركاتهم الشعبية في دمشق وقارن وعدهم P. Sivers جزءا من التغيرات الاجتماعية في بلاد الشام وقارن بهم حركات الشباب في بيزنطة وإيطالياً (٥).

ولما كانت تلك الآراء والافتراضات قد أجحفت حق الأحداث وجساءت مبتورة ، فان الدراسة ستتبع ظهورهم بدقة وأمانة معالجة كل الجوانب المرتبطة بتلك التسمية ، أصلا ، ونشأة ، وتطورا ، وتتظيما ، وعملا والأحداث بعمر خمسة عشر الى عشرين سنة ويأتي المفهوم العراقي الشامي للأحداث ليعني لغة الحدث الشاب ، الفتى الفنامي للأحداث ليعني لغة الحدث الشاب ، الفتى الموظف الإداري القضائي أول الأمر في البصرة في بداية القرن الثاني للهجرة / الشامن الميلاد ولهم واجبات محددة (١) ، ثم تحول الأحداث الى أمن داخلي محلي ومسلح مهمته حراسة الأمراء في منتصف القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد (١) ، ثم الى حزب شعبي منظم ومسلح . كان عمله السياسي والحربي في بلاد الشام والعراق واضحاله) .

ولكثرة الأحداث واعدادهم الكبيرة فهم جزء من العامة وابنائها من الشباب الذين تميزوا بعقيدة المجتمع وشخصيته وصفاته من وعسى وحيوية وفورة واخلاق ، فهم جزء من حركة التاريخ الناصع ، وهم ليسوا لصوصا وانما كانوا الكثرة الرافضة للحالة السيئة التي مرت بها مدنهم وبلادهم وهذه المنظمة " الأحداث سماها المؤرخون المعاصرون لها بـ " الأحداث " الأدداث " الأحداث " الأدداث "

وقد حددت الدراسة مدتها بين القرنين الثاني ــ الرابع للهجرة / الثامن ــ العاشر للميلاد لان تلك المدة انتشر فيها الأحداث في العــراق وبلاد الشام ، وصولا الى مصر ، وتحولوا الى شكل آخر وقيادة وتنظيم آخر لينخرطوا في نظام الفتوة الذي أنشأه الخليفــة النــاصر لديــن الله العباسي ( ٥٧٥ ــ ٢٢٢هــ / ١١٧٩ ــ ١٢٥٥م) ســنة ٢٠٤هــ / لعباسي ( ١٠٧٥م وانتشر في معظم الأقاليم سنة ٧٠٠هــ / ١٢١٠م (١١١) وبذلــك يعد السياق التاريخي لمصطلح الأحداث بعوامله السياسية والاجتماعيــة

والإدارية وهو الذي أكد الجانبين التنظيمي والتعبوي السعبي لمنظمة الأحداث .

# أولا: الأحداث في العراق في العصرين الأموي والعباسي: 1. اصل الأحداث ، وبداية تشاتهم في العصر الأموى:

ظهر مصطلح الأحداث أول مرة في بداية القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد في المدن العربية الإسلامية الأولى " الأمصار " في بصرة العراق ، وكان يعني شكلا من التنظيمات الإدارية السريعة ، ووظيفة مدنية إلا أن الإشارات السريعة في المصادر قد ركزت على ان الأحداث جزء من الإدارة المحلية واول من عين الخليفة الأموي على شرطة البصرة واحداثها سنة ١٠١ه - / ٢٠٨م هو عمر بن يزيد التميمي (١١). ويحدد موقع الأحداث هنا بأنه وظيفة ذات علاقة وثيقة بإحدى الوظئف الإدارية للقضائية المحلية " الشرطة " ولم يكن استحداث وظيفة الأحداث في البصرة إلا بفعل الحاجة الى المزيد من إقرار الأمن وحفظ الأحداث في البصرة إلا بفعل الحاجة الى المزيد من اقرار الأمن وحفظ النظام وتطبيق شعائر الإسلام وتعاليمه ومراقبة الأعداء من الداخل ، والضرب على أيدي من يثير الفوضى والفتن ويعتدي على مصالح الناس وممتلكاتهم (١٢).

ويأتي مصطلح الأحداث في تلك المدة ليحمل معنى ذا جنر واحد ، ومهمة معروفة ، سواء من يقوم بالمهمة من الأحداث او من يتولى الوظيفة او ما له صلة بالأعمال المحدثة المخالفة للشرع او الحدث الجسيم الذي يهدد المدينة ولذلك انحصرت مهمة تولى الأحداث بالمحافظة على الأمن العام ومصالح الناس وحقوقهم ، وتميز بطابع الانضباط الصارم (١٤٠).

واستوجب ذلك التنظيم الإداري القضائي الجديد في البصرة ، ان يستعين من يتولى وظيفة الأحداث بالشباب " الأحداث " المكلفين بمهام محددة ،

ويتضح من الارتباط الوثيق بين وظيفتي " الشرطة والأحداث " تداخصل تلك المهام والتقاؤها (١٠)، لا بل قد يصعب أحيانا التميسيز من تلك الوظيفتين بسبب التداخل ، فضلا عن المهام الأخر كإمامة الصلاة من متولي الأحداث ، والدعوة اليها عن طريق اعوانه " الأحداث " وقد عين والي البصرة خالد بن عبد الله سنة ١١٠هـ / ٢٨٧م على الصلاة والأحداث والشرطة شخصا واحدا(١١)، وبذلك اصبح الواجسب الدينسي يتطلب من متولي الأحداث ان يكون من افقه الناس واعقلهم وامهرهم وادغيطهم ، وقد استمر متولي الأحداث في البصرة من سنة ١١٠ ملام المناس واعتمعه الله بن واخذائها وقضائها وصلاتها مجتمعه المناس واخداث المناس واخداث المناس واخداثها وضائها وصلاتها مجتمعه الناط بشخص وتداخلت وظيفتا الشرطة والأحداث واحيانا القضاء معها لتناط بشخص واحد ، ففي سنة ١٢٧ هـ ١٤٧٨ ما المناه والخداث واحيانا القضاء معها لتناط بشخص واحد ، ففي سنة ١٢٧ هـ ١٤٧٨ ما المناه والخداث والخداث واحيانا القضاء معها لتناط بشخص على الصلاة والأحداث والقضاء في البصرة (١٠).

ولم تقتصر وظيفة الأحداث على البصرة ، بل ان أولى إشارات المصادر توضح ظهورها في الكوفة زمن الخلافة العباسية ، فكان سوار بن عبد الله القاضي على الصلاة والأحداث في البصرة سنة ١٣٦هـ / ٧٥٣م وسعيد بن دعلج على الأحداث والجوالي والشرطة وصدقات ارض العرب في الكوفة ، وفي تلك المدة اتسعت واجبات الأحداث في تحصيل أنواع من الضرائب كالجوالي على أهل الذمة والصدقات على المسلمين (١٩).

واصبحت وظيفة الأحداث ذات أهمية كبيرة ، وقدمت خدماتها الجليلة في تلك المدن ، وما ظهورها في البصرة والكوفة بتلك الطريقة بوصفها قوى محلية دائمية وامنية مرتبطة بالإدارة والقضاء إلا ليتر أسئِلة ؛ منها : ان المصادر لم تشر الى ظهورها في المدن الأخر! وهلى

ذلك يعني بالضرورة انها لم تظهر فعلا في مدن أخرى في المدة نفسها ؟

للإجابة عن ذلك ؛ يمكن القول ، ان البصرة والكوفة اول أمصار العرب المسلمين خارج الجزيرة العربية ؛ فهما معسكران دائميان وقاعدتان صدرت منها كل العمليات الحربية بعد الاستقرار ، فضلا عن تطور العمران الواسع والاستقرار الكبير الذي شهداه ، وبلغتا قمة النضج الإداري ، واشرفتا على الأقاليم الشرقية للخلافة في العصو الأموي . ومدتها بالرجال المقاتلين الذين قادوا عمليات الجهاد الدائم والفتوحات ودافعوا عن الإسلام ونشروه ورابطوا بعيدا عن مدنهم (٢٠).

كل ذلك استوجب استحداث قوة أمنية محلية من أبناء أولئك المقاتلين لتنفيذ أوامر الخلافة الإدارية والقضائية ، واقرار الأمن والاستقرار ، وبذلك أصبحت الحاجة الماسة سببا في ظهور " الأحداث " والإستفادة من طاقات الشباب وتوظيفهم قوى محلية . ولا بد من التمييز هنا بين انخراط الأحداث المحلي من الذين عملوا تحت امرة متولي الأحداث والشباب العابث من العيارين الذين بدأت ملامح ظهورهم في البصرة والكوفة (٢١).

لقد استمرت وظيفة الأحداث في تلك المدينتين "البصرة والكوفة" وبقيت معروفة بالتسمية ذاتها في العصر العباسي ، وتكررت الإشـــارة الى أسماء الرجال الذين تولوا الأحداث فيها للسنوات

واسندت تلك الوظيفة المهمة الى رجال معروفين بكفايتهم ، وحافظوا على مناصبهم لسنوات عديدة ، وانبطت بهم مهمة إمامة الصلاة في المدينتين ، ولقى تعيينهم اهتماما خاصا من الخلفاء

العباسيين (٢٢)، لإن الواجب الديني الشرعي ، والصلة والأحداث والقضاء والجهاد كلها مندرجة تحت امرة الخليفة العباسي إشرافه و اجبه (٢٤).

### ٢. علاقة الأحداث بالوظائف الأخرى:

ارتبطت وظيفة الأحداث بوظيفة المعونة والأخيرة ذات صلية وثيقة بالأحداث والشرطة معا ، واوكلت تلك الوظائف أحيانا الى شخص واحد (٥٠٠). ولم يكن استحداث وظيفتي الشرطة والمعونة يعني إلغاء مهمة الأحداث أو إنهاءها، بل استمرت الحاجة الى الأحداث وخدماتهم والجديد ان وظيفة الأحداث بدأت تظهر في المدن الكبرى ، ولم تعد مقتصرة على البصرة والكوفة و لاسيما نهاية القرن الثياني للهجرة / الثيامن للميلاد (٢٠٠). ويشير قدامة (٢٠٠) الى ان " ديسوان الشرطة والأحداث والمعونة " اصبح ديوانا واحدا في العصر العباسي نظرا لتداخيل المهمات والواجبات الإدارية والقضائية وقراءة دقيقة لامر الخليفة العباسي بتولية الولاة على المدن عامة والثغور بخاصة ، يكشف على ان والي الحرب والأحداث قد أنبطت به واجبات واسعة (٢٠٠)، ولم تعد وظيفة الأحداث محلية مثلما كانت بالبصرة والكوفة بداية القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد بل أصبحت واجباته خارج نطاق مدينته ... كما سيأتي بالبحث (٢٠٠).

## ٣.واجبات الأحداث :

كلف الأحداث من الشباب الصغار بأعدادهم المتواضعة بواجبات وخدمات يقومون بها ، واعمال مشابهة في الكثير من الوجووه بعمل رجال الشرطة في الجانبين الإداري والقضائي ، واصبحت مهمة الأحداث حفظ النظام والأمن ومكافحة الحرائق ، وما شابه ذليك من

أعمال فهم قوى طوارئ محلية بالمفهوم المعاصر (٢٠)، والفارق بين الأحداث والشرطة ؛ وهو طريقة تجنيدهم المحلية غير الرسمية ؛ التي جعلت لهم أثرا فعالاً في سير الوقائع التاريخية ، وتطلب من المساؤول عن الأحداث ان يقوم بأعباء كثيرة لا يستطيع إنجازها بمفسرده ، مما أوجب الاستعانة بعصبة خيرة من الأعوان والشباب : الأحداث " الذين يتقاضون أجورا على عملهم (٢٠). ومنح الأحداث رواتب مسن حصيلة الضرائب المحلية في مدنهم ، وخضعوا للتدريب على أعمالهم وحسود ممارسة تلك الوظيفة ، وتحولوا بتلك الطريقة الى قوى أمنية محليسة ، شبه عمكرية وانظم إليها كثير من الشباب " الأحداث " ، وأخذت تسميتها في بلاد الشام من تلك التسمية وانتشرت في مدن عربية إسلامية أخر (٢١) .

وتحول الأحداث في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي الى قوى محلية حربية تتراوح بين الجيش النظامي والشرطة المجلية . وخضع متولي الأحداث وأحداثه الى تدريب وعرض عسكريين وتسليح دائم من اجل المشاركة في الواجبات وركن الجهاد (٢٣)، واقترنت وظيفة الأحداث بالمعونة في كل المدن العربية الإسلامية في العصر العباسي لتداخل المهمات وعد من واجباتها محاسبة من يثر الفتن والمشكلات أو يلحق الضرر بالمصلحة العامة في تلك المدن او من يخالف الشرع الإسلامي (٤٣). فضلا عن مهمة الجهاد والدفاع عن المدن والثغور بوجه الأخطار الخارجية سواء بالحث على الجهاد والدعوة الى النفير او المشاركة المباشرة في الجهاد (٤٠٠)، وبذلك لم تعد مهمة الأحداث إقرار الأمن الداخلي وتحصيل الضرائب بل صلوت خارجية تلتقي مع واجبات الجيش النظامي (٢٦).

# ثانيا: نشاة الأحداث في بلاد الشام في العصر العباسي: 1. عوامل النشاة ودوافعها:

لم تشهد بلاد الشام أي استحداث لوظيفة الأحداث كالتي ظهرت في البصرة في القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد وتأخر ظهورها الي العصر العباسي فلا بد ان تكون وراء ذلك أسباب معينة وبإيجاز فان بلاد الشام قد اقتصرت تنظيماتها الإدارية والقضائية في العصر الأمهى على الوالي وشرطته ، فمنذ سنة ٤١هـ / ٦٦١م كما يقول عنها ابين العديم (٢٧)، في مدينة حلب بمنزلة الشرطة ولهم طائفة من أعوان المولاة وعرفت بلاد الشام نظام الأجناد (٢٨)، الذي استحدثه الخليفة عمر بن الخطاب " رضى الله عنه " ، واخنت تلك الأجناد شكلها النهائي في خلافة بزيد بن معاوية ٦١ \_ ٦٤ هـ / ٦٨٠ \_ ٦٨٣م ، فكانت دمشق مركز الخلافة ، وتوزعت القوى الحربية والأمنية في كل مــن حلب وقنسرين شمالا بوصفها مواجهة ضد الخطر القادم من الروم البيز نطيين، وجند دمشق وحمص في الوسط قوي طوارئ وجند العاصمة ، وجند الأر دن و فلسطين جنوبا وقد أدت تلك الأجناد و اجباتها الدفاعية والهجومية واقرار الأمن في ربوع الشام طيلة العصر الأموي (٢٩). فضلا عن بدايات إنشاء السور الأمامي من الثغور على الحدود مع الروم البيزنطيين فانتشرت الحصون والقللاع والرباطات هناك، واخذت طابعا حربيا مستقرا منذ سنة ٨٤هــــ / ٧٠٣م بإنشاء الثغور الشامية التي نمت بمرور الزمن واتسعت لتشكل خطا دفاعيا هجوميا دائميا، واصبح مقاتل وها على أهبة الاستعداد المشاركة في الجهاد ، وهذا ما يفسر الاستغناء عن استحداث وظيفة الأحداث في المدن الشامية طيلة العصر الأموى (٤٠).

ان انتقال الخلافة الى العباسيين في النصف الأول من القرن

الثاني للهجرة / ١٤٧هـ ، ٧٥٠م واتخاذ عاصمتهم في العراق (بغداد 1٤٥ ـ ١٤٩ هـ / ٢٦٧ ـ ٢٦٦م ) جعل العباسيين يلتزمون سياسة فحواها ان تكون بلاد الشام وثغورها قوية مثلها مثل بقية أقاليمها الأخر، فأولوها اهتماما كبيرا بتعيين الولاة من البيت العباسي او من خيرة قوادهم، فضلا عن قيادة الخلفاء وابنائهم للحملات الجهادية ضد السروم البيزنطيين في بلاد الشام وثغورها، وجولات الخلفاء التي قصدوا فيها مدن الشام طيلة العصر العباسي الأول (١٠١)، وفي عصر القوة كانت الخلافة العباسية قد اعتمدت على بناء جيش نظامي كبير العدد من مئة \_ ومئة خمسين ألف مقاتل بين خلافتي المهدي ١٥٨ \_ ١٦٩هـ / ١٤٨ م، ١٧٤ \_ ١٨٩ م الميزنطيين غلى عاتقه الحملات البرية الكبيرة فوصل الى أعملق واخذ ذلك الجيش على عاتقه الحملات البرية الكبيرة فوصل الى أعملق دولة الروم البيزنطيين خلال بلاد الشام والثغور الشامية والجزيرة ، وكانت انتصاراته الباهرة تهديده لعاصمة الأعداء تلقى صداها في كل أقاليم الخلافة .

وفي تلك المدة، أصبحت مشاركة سكان المدن الشامية ومتطوعيها للجهاد واسعة، فضلا عن مشاركتهم في البعوث والفروض والنطوع في الجملات السنوية "الصوائف والشواتي "(٢٤)، وفي مثل تلك الظروف أصبحت بلاد الشام ومدنها بحاجة الى قوات محلية في المدن والثغور فأوكلت الى تلك القوات مهمة حفظ النظام واقرار الأمن وحراسة المدينة واميرها "الواليي "وواجب إداري في تحصيل الضرائب المحلية، فمنذ ذلك الوقت بدأت الحاجة الى استحداث الأحداث " في مدن الشام (٢٤).

وقد اتصف الأحداث حتى القرن الثاني للهجرة / الثامن والتاسع للميلاد ، بصفة القوى المحلية ، ذات الطابع الأمنى ، والخاضعة

لمؤسسة الخلافة ، و بعدد من الأحداث ينسجم وحجم المدينة وظروفها ، و استمرت تلك الوظيفة في اليصرة و الكوفة (٤٤). وكانت و اجباتها مشابهة لواجبات الأحداث في البصرة فضلا عن جزء من الإدارة والقضاء حتى خلافة هارون الرشيد ١٧٠ ــ ١٩٤هـــ / ٧٨٦ ــ ٨٠٩ م(٥٠). الأأن وظيفة الأحداث قد انتشرت بمفهوم واسع في مدن بلاد الشام من بدايـــة القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد والاسيما في دمشق ، حلب ، حمص ، إنطاكية وطرسوس وغيرها من المدن تحت ضغط الظروف السياسية والحربية واصبحت الوظيفة تمثل مجموعة اجتماعية محلية شكلت قهوة طوارئ من السكان المحليين ومن الشباب " الأحداث "، وأنت أنوارا حربية وسياسية، فتحولت الى قوى محلية لحراسة الأمراء(٢٠). وتعمدت لتلتقي مع مهامها في بداية نشاتها الأولى في العراق " البصرة و الكوفة " وعرف الجميع ان واجباتها دينية كإمامة الصلاة والدعوة اليها والحيث على الجهاد والتبليغ له ، فضلا عن الواجب الإداري والقضائي و هكذا عرفت بلاد الشام " الأحداث " المشابهة للوصف العام والمقارب للظرف الذي أدى الى استحداثها من قبل في البصرة والكوفة ، وارتبطت وظيفة الأجداث في بلاد الشام وتغورها بالحكم المركزي للخلافة العباسية (٤٠). ومن المرجح ان المصادر لم تشر الى الأحداث في نهاية القرن الشاني وبداية الثالث للهجرة / الثامن والتاسع للميلاد ، لانسها حافظت على واجباتها وانتشارها كما مر.

# ٢٪ المراحل التي مر بها الأحداث في بلاد الشام:

مر " الأحداث " بوصفه تنظيما في بلاد الشام بمرحلتين واضحتين نشاة وتطورا وكان للظروف السياسية الحربية الاقتصادية والاجتماعية تأثيرها الكبير في منتصف القرن الثالث للهجرة / التاسيع للميلاد ، بحيث برزت الأحداث على شكل قوى محلية "حراسة الأمراء "

ثم كتل حربية محلية جاهزة تحولت الى تجمعات شعبية أوسع ، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها بلاد الشام ومنها :

أ. بدأت بلاد الشام تمر بظروف سياسية مضطربة بعد غياب السلطة المركزية للخلافة العباسية بعد استفحال أمر الأتراك ولاسيما بعد مقتل الخليفة المتوكل 777 - 787 = / 787 = 787 مفبرزت في بلاد الشام قوى سياسية متنازعة ، وأهملت بلاد الشام وساء اختيار ولاتها الذين عاشوا في حالة صراع مستمر ، وتفاقمت تلك الظاهرة الخطرة فتعددت الولاءات والإدارات تبعا لقوى النفوذ و ضعفه ، فظهر الأحداث بتماسك عميق وقوى شعبية محلية مسلحة ثم تحولوا الى حركة منظمة عندما كانت الخلافة تمر بـالضعف، ونجح الأحداث في مقاومة استبداد الحكام وظلمهم ودافعوا عن مدنهم بوجه الأخطار الخارجية ولاسيما الروم البيزنطيين واستطاع الأحداث فرض أنفسهم قوة محلية مقبولة في مدنهم في تلك المدة (٢٩) ويصف ابن العديم (٥٠) إحدى مدن الشام "حلب " التي كانت أوضاعها السياسية بين المنازع السياسية المختلفة ، فطوراً تدفع الاخشيديين ، ومرة الفاطميين ، وطوراً تصد خطر الروم البيز نطيين و احيانا تخرج عن الخلافة أو تخضع لها .

ب. ان تلك الأوضاع خلقت فراغا سياسيا ، عرض بلاد الشام السي أطماع قوى عديدة ، كانت خارجة عن الخلافة العباسية " الطولونيين الاخشيديين ، الفاطمية ، والقرامطة . والسي أطماع القيائل البدوية المحيطة بالمدن الشامية (١٥) مما أدى السي عدم الاستقرار ، والي تطلع الشعب " العامة " في المدن للمحافظة على كيانها ووجودها فبدأت الأحداث والعامة بالظهور لمل عذلك الفراغ السياسي .

- ج. . تعرض بلاد الشام نتيجة لما مر الى أطماع وتهديد العدو التقليدي من الروم البيزنطيين ، الذين استغلوا حالة الضعف وذلك الفراغ السياسي والنزاعات المحلية للهجوم والاعتداء على الثغور البريسة والبحرية وكل المدن الشامية القريبة ، وقد شكلت تلك الأطماع بواكير الحروب والغزو الصليبي (٢٠).
- د. تركت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها بلاد الشام قد آثارها في تحريك " الأحداث " وظهورهم ، لاسيما ان بلاد الشام قد مرت بانتعاش تجاري وذلك لاستثناف التجارة بالطرق المارة في بلاد الشام ، وأهمية بلاد الشام التجاري فضلا عن التغيير الواسع في مجال الحضارة في استقرار الناس ونمو المدن فكان لتلك التغيرات آثارها في المجتمع " العامة في بلاد الشام " (٢٥).

# ويمكن تحديد طورين ومرحلتين مر بها أحداث بلاد الشام:

ا. الطور الرسمي: حاولت الخلافة أي المؤسسة السياسية إرساء وظيفة الأحداث، ذات الصبغة الإدارية \_ القضائية لاعمامها على مدن الشام وثغورها. وبظروف خاصة مرت بها بلاد الشام مثلتها المرحلة الأولى " الحرس الأميري " التابع للخلافة العباسية وولاتها أو ضدهم طيلة المدة الى منتصف القرن الثالث.

وبدأت مدن الشام ، حمص ، وانطاكية ، وحلب ، ودمشق وطرسوس تشهد منذ أواسط القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد ، ظهور جماعات عسكرية شعبية الطابع ومؤقتة أول الأمر ، ما لبثت ان نمت وشكلت نوعا من الحرس الشعبي المحلي على نطاق المدينة ، وكان الأحداث من أبناء تلك المدن مادتها ، وحددت لهم واجبات معينة ، وظهرت مزدوجة أيام الاضطرابات والأزمات في ضمأن الأمن الداخلي وحفظه بالتعاون مع الشرطة المحلية أو منفردين وهم بذلك يشبهون أحداث البصرة (١٠٥).

أو في الدفاع عن مدنهم مع الجند النظامي ان وجد ، ومع الحاكم وضده وبحسب موقفه من الخلافة العباسية تأييدا أو خروجاً (٥٥). ومما يسبل على أحداث المدن الشامية انهم كانوا مع العامة " الرعية " من الناس ومصالحهم ، ومع الخلافة العباسية ولذلك نالوا تأييد العامة لهم ووقفوا الى جانب الخلافة فقاتلوا العدو المشترك . ويظهم إعجاب العامة بالأحداث وتعاطفهم معها إذ بدأوا يشيدون بأفعالهم ويسترون عليهم مما زاد في حماس الأحداث ونشاطهم عندما تتعرض العامة للظلم والتعسف من الحكام الغرباء (٢٥).

والواقع أن ليس هناك تحديد تاريخي لنشوء هـذا النـوع مـن الأحداث ، الذي هو بمثابة الجيش الشعبي في الوقت الحـاضر ، إلا أن من الطبيعي ان تكون الظروف التي أشرت والعوامل التي حددت كمـا مر ، هي التي جعلت إمكان ظهور الأحداث في المدن الشامية افـراز أطبيعيا ورد فعل لتلك الأوضاع وكانت سنة ٢٤١هـ / ٨٥٥ م هي أول سنة ترد فيها الإشارة الى وجود مسلحين من الأحداث الذين كـان لـهم رؤساء في عدد من المدن الشامية ولاسيما حمص فقد شهدت تلك السـنة خروج أهلها على الوالي محمد بن عبدويه الذي أساء معاملة أهلها لكنـه استطاع ان يقتل رجلين من الرؤساء الأحداث ويقبض على ثمانية أحداث ليرسلهم الى الخليفة المتوكل ، ثم اقدم الوالي على قتل عشـرة أحـداث أخرين منهم ، وبذلك بلغ عدد الأحداث الذين عوقبـوا عشـرين حدثـاً وعليهم رأسان منهم ، وبذلك بلغ عدد الأحداث الذين عوقبـوا عشـرين حدثـاً

نمت حركة الأحداث وازداد حجمها لقساوة الظروف واضطراب الأوضاع واسندت الى قوى محلية شعبية مسلحة ، أرادت ان تعبر عن رأيها في رفض أية قوة أجنبية طامعة ، وعن إرادتها الذاتية في السيطرة والحكم ، فعندما تعرضت إنطاكية للخطر الطولونسي سنة

والمحد من المدينة وفضت تلك القدوى وأغلقت أبوابها وقاومت الطولونيين وقد تصدَّر المقاومة الأحداث واهل المدينة (١٥٠). وقتل سكان حمص حاكمهم (١٥٠) ويشير ابن الأثير (١٠٠) في حوادث سنة ٢٧١هـ/ ٨٨٤ م الى الاختلاف الذي دار بين الخليفة المعتضد بالله وخمارويه بن طولون ، وخروج الخليفة على راس قوة الى دمشق لمطاردة خمارويه ، مما اضطر الأخير الى الهرب الى مصر وقد صحبه من الأحداث من لا علم له بالحرب وهم حرسه الأميري ، وقد تحددت طبيعة الأحداث بانهم جماعة من الشباب الذين استخدموا حرسا أميريا خاصا وبذلك تحولول فيما بعد الى جماعة شعبية مسلحة ليست حرة الارتباط الا بمدينتها وتحارب من اجلها ، وهذه المرة هي الأولى التي يشار فيها الى الأحداث بانهم وتحارب من اجلها ، وهذه المرة هي الأولى التي يشار فيها الى الأحداث بانهم مرس دمشقى لأمير دمشق ومركزه المدينة نفسها .

وظهر حضور حركة الأحداث في الأوضاع السياسية ، وبشكل منظم على وفق أسس وتقاليد تألفت من المتطوعين الأحداث الذين كلنوا على استعداد للقيام أو التدخل في الأوضاع القائمة في مدن الشام ، وهناك تحول كبير عند الأحداث برز في أحداث سنة ٢٨٣هـ/٢٩٨ م ، عندما اصبح عددهم كبيرا والتغوا حول الأمير الطولوني جيش بن خمارويه والي دمشق الذي قرب الأحداث منه ، واستطاعوا التأثير فيلك لكثرتهم ونشاطهم فسرح جيشه واستبعد منهم من كان قريبا منه وتحول الأحداث عندئذ الى جماعة شعبية ضاغطة ، وبذلك كونوا حرسا خالصا للوالي ، ولم يكونوا جيشا نظاميا " فهم دون الحرب ، لانهم لا علم لسهم بالحرب ، فهم جند للدفاع فقط(١٠). وعندما أهمل الأمراء اللحقون الحداث تحولوا الى جماعة شعبية مسلحة لا ترتبط بالولاة ، وانما اصبح و لاؤهم لمدنهم التي ظهروا فيها والتصقوا بالعامة و عبروا عسن طموحها(٢٠).

# ب. المرحلة الثانية ، التنظيم الشعبى المسلح ودورهم الحربي :

تبدا تلك المرحلة نهاية القرن الثالث للهجرة / التاسع للميلاد واتسمت الأحداث بالطابع الشعبي المحلي " العامة " وانتشروا في مسدن دمشق ، وحلب ، وحمص ، وانطاكية ، وطرسوس والثغور ، ودافعوا عن مدنهم ووقفوا بوجه الأخطار التي جابهتها ، ولكي تكون صورة الأحداث في هذه المرحلة واضحة ، لابد من تحديد تلك المخاطر وكيف قاومها الأحداث بوصفهم تنظيما شعبيا محليا مسلحا ولا شكف في ان الأحداث كانوا من العامة في خط المواجهة مع تلك الأخطار ، ومنها :

انتشرت تنظيمات الأحداث في معظم المدن الشامية ، دون ان يكون هذاك تنسيق بين تنظيمات تلك المدن لصعوبة الاتصال ، ولعدم وجود قيادة موحدة لهم لكنها تشابهت في المواقف. ووقف الأحداث في طليعة السكان في مقاومة الأخطار التي كان في مقدمتها خطر القرامطة الذين بداوا يهددون بلاد الشام أو اخر القرن الشالث للهجرة / التاسع للميلاد ، ويظهر الأحداث في تلك المدة ، متر ابطين مع أهل المدن الشامية " العامة \_ الرعية " وقد أشارت المصادر اليهم في السنوات . 9.0 , 9.7 / \_\_\_\_ 877 , 777 , 777 , 792 , 797 , 79. ٩٣٢ ، ٩٣٣ ، ٩٣٤ ، ٩٣٧ م (٦٢) وبيدوا ان تحول الأحداث الي قيوي مسلحة شعبية لمقاومة القرامطة وهجماتهم ، انما يعنى غياب قوة الخلافة العباسية لمنع ذلك الخطر مما فسح المجال لظهور الأحداث بشكل جماعات عسكرية محلية دفاعية فاخذوا حضورهم الفعال في تلك الظروف المضطربة ، وحموا مدنهم في مقابل إعطاء أرزاقهم طيلة مدة الدفاع وهنا يسميهم القلانسي (١٤) بأنهم من "حملة السلاح " وكانت أعدادهم الكبيرة قد حواتهم الى تنظيم شعبى محلى يمثل صفوة رأى

العامة في تلك المدن ، ومقارنة الأحداث في هذه المدة بأحداث البصرة في القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد ، يظهر الشبه الكبير من الوجوه والمظاهر والواجبات ، في كونهم من سكان المصن المحلية ، ولكن يختلفون عن الأولى في ان ظهورهم أول الأمر كان بامر من الخليفة الأموي والعباسي وهم جزء من الإدارة اما في هذه المرحلة فانهم إفراز طبيعي أملته الظروف . لكنها التقت مع هدف الخلافة ، فوقف الأحداث في هذه المرحلة ضد الولاة الأجانب الذين لا ترضى عنهم الخلافة في هذه المرحلة مع الخلافة العباسية ، وتعاون الأحداث مع أولئك الولاة الذين كانوا مصع الخلافة والخلوفة والخلوفة العباسية ، وتعاون الأحداث مع الحمدانيين (٥٠٠). ويأتي رفض أحداث دمشق والمنخراط في الجيش الطولوني ، واشتراطهم ان يكونوا قوى أحداث دمشق وليس جندا ، لانهم يرون ان الخليفة العباسي هو قائدهم وقائد الجميع ، وهذا ما يفسر توجه ابن طولون الى القبائل العربية المنتشرة في ربوع وهذا ما يفسر توجه ابن طولون الى القبائل العربية المنتشرة في ربوع الشام لتجنيد أبنائها و الإفادة منهم ، على وفق ما أراد الأحداث (٢٠).

وكان لأحداث الشام في المدن أو عند القبائل تأثيرهم في إقرار الأمن ، وأمن الطرق التجارية فحموا القوافل التجارية التي جاءت من العراق الى بلاد الشام من أخطار القرامطة الذين شلوا الحركة التجارية بعضا من الوقت ولم يكتف الأحداث بمقاومة القرامطة وصدهم بل أخرجوهم من المدن الشامية التي دخلوا وعاشوا فيها كبعلبك وحماة والمعرة (٢٧).

### ب. ضد الفاطميين ومع الخلافة العباسية:

لقد بلغ الأحداث درجة من النضج والتطور والانتشار والقوة في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد ، وانتشروا في دمشق وحلب وحمص وأدوا أدوارا سياسية وحربية مهمة بوجه القوى المتصارعة التي أرادت السيطرة على بلاد الشام ، كالطولونيين

والاخشيديين والفاطميين والبويهيين والاتراك (١٨). واصبح ظهورهم في كل مكان من ارض الشام وكان للفراغ السياسي الذي بدا مصع انهيار الاخشيديين في مصر وظهور الفاطميين تأثيراً في الأحداث وتحريكه لها وجاء تحرك الفاطميين السريع في السيطرة على بلاد الشام (سنة محمه معلى مصر ، إذ ان الخلافة العباسية تمر بحالة من الضعف لتسلط البويهيين وقد استغلت دولة الروم البيزنطيين تلك الأوضاع السياسية المضطربة لصالحها وكانت تلك الظروف وقد حركت العامة من الناس ، وظهر فيسها الأحداث في الصدارة على مسرح الوقائع في كل بلاد الشام (١٩٠٠).

واستفاد الأحداث من تأييد العامة لهم ، فرفعوا شعارات مقبولة في كل أعمالهم الحربية ضد القوى الخارجية ورفعوا شعار الارتباط والولاء للخلافة العباسية \_ ذات المركز الدينسي الشرعي والسياسي ويمكن تسجيل مواقف الأحداث من خلال الملاحظات الآتية التي توضح طبيعة تلك العلاقة :

1. قاد الأحداث كل الحركات الشعبية المسلحة في بلاد الشام والرافضة للفاطميين وتصدوا لها وخلقوا المتاعب الكثيرة بوجهها ، التي زعزعت سيطرة الفاطميين على بلاد الشام وقد تحالف الأحداث مع الأمراء المحليين للتخلص من النفوذ الفاطمي ، وشهدت السنوات مع الأمراء المحليين للتخلص من النفوذ الفاطمي ، وشهدت السنوات الخلافة العباسية ورفضوا الوجود الفاطمي ، وفي سنة الخلافة العباسية ورفضوا الوجود الفاطمي ، وفي سنة ١٣٦٣ – ١٣٦٤ – ١٩٧٩ ما ١٩٧٥ وفي سنة ١٣٥٠ – ١٩٧٩ ما كان قسام التراب رئيس الأحداث وقد وقف بوجه الفاطميين ، وجاءت حركة الدهقيين سنة ١٨٥ – ١٩٨٨ ما ١٨٥ ما

99٧ \_ 99٨ آخر مقاومة قادها الأحداث ضد الفاطميين (٢٠). وقد علل قادة الأحداث تلك المقاومة والمعارضة للفاطميين بانها ترجيع الى مخالفة الفاطميين لهم بالاعتقاد ، ولقبح سيرة الولاة الفلطميين ، ولكره أهل الشام للفاطميين ونزعوهم الى الحكم المحلي او الارتباط بالخلافة العباسية (٢٠). فضلا عما لحق بالشام من الضيرر بسبب السيطرة الفاطمية .

٢. رفع الأحداث ورؤساؤهم شعار تأييد الخلافة العباسية في معظم أعمالهم وعارضوا الوجود الفاطمي ، وقد خطبوا للخلفاء العباسيين مرارا ، للمطيع بالله سنة ١٩٥٨هـ / ١٩٦٩م للطائع بالله ١٣٦٤هـ / ١٩٧٩م ولبسوا السواد شعار العباسيين اكثر من مررة ، واسرعوا للتعاون مع الأمراء التابعين للخلافة العباسية مثلما انضم أهل الشام وأحداثها الى جانب الحمدانيين ض الإخشديين وضد الفاطميين فيما بعد ، والتف الأحداث حول منير الخادم والي دمشق لانه كان مع الخلافة العباسية العباسية العباسية العباسية.

وتزعم المقاومة ضد الفاطميين وقادها أشخاص نسبوا الى الهاشميين او العباسيين كابي إسماعيل بن ابي يعلى العباسي الهاشمي سنة ٣٥٨هـ/ ١٩٥٨م (٢٧). وجاءت المراسلات بين الحمدانيين وابن عصودا والبويهيين ان يسودوا ويخطبوا للخليفة العباسي ، ورفع الإعلام السود والتي كتب عليها اسم الخليفة المطيع وقطع الخطبة للفاطميين .

٣. أدى الأحداث واجبات الأحداث ومهامهم المعروفة في بداية نشاتهم في القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد في البصرة ، كاقرار الأمن وجمع الضرائب والسيطرة على المدن ، ومنها انهم جمعوا مستغلات الأسواق واقرار الأمن ومساعدة عمال الخراج في استيفاء أموال الفيء (٢٣)، واستنفر الأحداث العامة للقتال والجهد والحث

على الصلاة والإمامة لها ، واخذوا الخفارة " الأمن "(٢٤).

- 3. شكل انتشار النتظيم الشعبي المسلح للأحداث في بلاد الشام ظاهرة عامة عبرت عن مدى خطورة الفراغ السياسي الذي حل وقتذاك ؛ دون ان يكون هناك نتظيم مركزي موحد للأحداث وكذلك لجأت العامة الى الأحداث للتعبير عن رفض الواقع الذي تمر به مدنهم (٥٠).
- ٥. شارك الأحداث في الحروب الخارجية ضد الروم والبيزنطيين.
  كما سيأتي ، وكلن الأحداث يسهمون في أعمال الدفاع الحربي الجهادي وامداد فرق الجيش بالقوة وقادوا العامة في ذلك المجال فاصبحوا محورا للمقاومة الشعبية ضد الغزاة والمحتلين وقد استخدم الأحداث استنهاض الهمم واستنفار الناس للجهاد طرائق عديدة أوقفت الاعتداءات الأجنبية (٢٦).
- 7. تدخل الأحداث في كل الوقائع التي مرت بها بلاد الشام ومدنها ، وطلب الرئاسة في حكم تلك المدن يدفعهم شعورهم بالحكم الذاتي وابعاد الغرباء كما يرون ، وبذلك ظهر دورهم السياسي واضحا عندما زاولوا القتال فنصروا أميرا اخذلوا آخر كما حدث في سنة ١٣٨١ \_ ٣٨٨هـ / ٩٩١ \_ ٩٩٩م وتوزعوا السلطة فيما بينهم وسيطروا على مدينة حلب وفرضوا الضرائيب وحافظوا على الأمن (٢٧٠).

### ج. . الجهاد ضد الدولة البيزنطية :

أدت الأحداث عملا محمودا وبارزا في تاريخ بلاد الشام وتغورها طوال تلك المدة عندما وقفوا بوجه الأخطار الخارجية ولاسيما الروم البيزنطيين الذين ما فتأووا يهددون بلاد الشام ، وقد تعاظم خطرهم مستغلين الأوضاع المضطربة التي مرت بها الخلافة العباسية ،

- وقد عبرت حركة الأحداث بتنظيمها الشعبي المسلح عن روح المجتمع "العامة وتطلعه وتماسكه والدفاع عنه ورفع الأحداث لسواء الخلافة العباسية أو مع من يرفع راية الجهاد وصمدوا وقاوموا الخطر البيزنطي واقروا النظام في مدنهم (٢٨). ومن هنا كان الأحداث جزءا مسن العامسة وتطلعها وظهروا بمظهرين:
- أ. عند انشغال الجيش النظامي والمنطوعة من المجاهدين بالعمليات الجهادية الدائمة ، ان الأحداث قد لبوا النداء فهم جزء مسن الأمسة المقاتلة في نفيرها فقد فتحت الأبواب للأحداث للمشاركة الفاعلة في عملية استثاب الأمن وادارة شؤون الإقليم والحفاظ عليه ، ومساعدة الأمراء المحليين الذين تصدوا للخطر البيزنطي ، ففسي سسنة ١٧٣هـ / ٩٨٣م وعندما هجم الروم البيزنطيين على بلاد الشام ، جمع قسام رئيس الأحداث رجاله في منطقة الغوطة ومسا جاورها ورم شعت السور وضبط الأبواب بالرجال ، ونصب المجانيق حول دمشق (٢٠). وكان عمله هذا من أسباب قوة المقاومة والدفساع عن المدينة واهلها .
- ب. في حالة غياب الحكومة المركزية "الخلافة " وجيشها النظامي ان الأحداث قد ظهروا نتيجة طبيعية ضمن التنظيمات الشعبية المحلية لمواجهة الخطر البيزنطي وفي اتجاهين .
- انهم جزء من الحالة العامة الشعبية للمدن ، فنفروا مع العامة " الرعية " واقروا السلطة ، ورفعوا الظلم ، وتحول دورهم الى حربي وسياسي ضمن سياسة النفير العام (^^) .
- ـ تصدى الأحداث وباستمر ال لمقاومة الخطر البيزنطي في مدن الثغور والأطراف وكانوا يمرون بتقاليد للاستعداد المقاومة منها التدريب علمى السلاح والتطوع والمشاركة في كل مراحل النفير العام ضــد الخطر

البيزنطي (١٨). وتتفرد بلاد الشام وثغورها بامر ان الجهاد كان ركنا دائما طوال تلك المدة ، وارتبط الأحداث بالمرابطين المجاهدين ارتباطا وثيقا في تلك الجهات لايقاف تمادي بيزنطة وعدوانها ، مثلما حدث في حلب سنة ١٣٥١هـ / ١٣٩٨ وفي سنة ١٣٥٨ـ / ١٣٩٨ في إنطاكية (٢٠١). ولما كان عمل الأحداث مهما في مواجهة الخطر البيزنطي، فقد أدركت بيزنطة خطورتهم عليها ، ولذلك حاولت ان تضع حدا لهم وتقتص منهم مثلما فعل الإمبراطور نقفور فوكاس ١٩٦٣ ـ ١٩٦٩م السذي أراد قتل روح المقاومة التي عرف بها الأحداث فأخذهم أسرى من إنطاكية ، وقد قدر عددهم اكثر من عشرين ألف من الشهاب والأحداث ذكورا وإناثا(٢٠٠).

وتعد مدينة طرسوس أنمونجا ومركزاً مهما للأحداث ومقاومتهم الخطر البيزنطي ، لكونها مركز الجهاد الدائم لشبابها وأحداثها وشيوخها ونسائها ، الذين شكلوا بحق قوة لا يستهان بها من الأحداث المنظمين تحت قيادة وشارات وسموا هناك " الأحداث للصبيان " وقدر عددهم في تلك المدة بأكثر من ألف حدث دون سن البلوغ وتميزوا بالشجاعة ، وكلفوا بواجبات التبليغ عن التغير الداعي للجهاد (١٩٨١) ، فضلا عن شكل آخر من تنظيمات الأحداث الذين اتخنوا من الدور الخاصة مراكز إقامة دائمة لهم وهم على أهبة الاستعداد ، فهناك مائة وخمسون في دار ام المعتز بمدينة طرسوس ، واستمروا في المقتدر ، ومائة في دار أم المعتز بمدينة طرسوس ، واستمروا في جهادهم ومقاومتهم للروم البيزنطيين حتى سقوط مدينتهم سنة ٢٥٤هـ / جهادهم ومقاومتهم للروم البيزنطيين حتى سقوط مدينتهم سنة ٢٥٤هـ /

وانتشر الأحداث في كل بلاد الشام لمقاومة الروم البيزنطيين وكانت لهم مقراتهم التي اسهموا فيها في كل مراحل الجهاد وأشكاله ضد بيزنطة ، ويشير المقدسي (٨٦) الى أحداث الثغور بقوله ، كان أحداث

الرساتيق الذين يخرجون بالسلاح عند حدوث الفداء .

وقاوم الأحداث الخطر البيزنطي مثلما ظهر في حركة ابن الماورد الذي تزعم الأحداث والعامة وروح المقاومة سنة ٣٨٣هــــ / ٩٩٩م وظهر هناك رأيان الأول يدعو الى المقاومة قال به الأحداث وبعض الرعية والثاني قال به الفتكين الداعي للمسالمة (٨٠).

ويمكن القول ؛ ان الأحداث في كل المدن الشامية كانوا اكثر غيرة على الجهاد من غيرهم ، واكثر حماسا للمشاركة في الدفاع عن مدنهم ضد الخطر الخارجي وبذلك برز دورهم واضحا في المقاومة فكانوا استمرارا لسرايا الجسهاد التي بدأت في الثغور الاسيما طرسوس (٨٨).

وتتكرر الصورة في الوقت الحاضر ، ليلتقي شباب فلسطين وأحداثها ليحملوا الحجارة في انتفاضتهم المستمرة ، وهبو شكل من أشكال الوعي التاريخي وروحه للوقوف ضد الغزاة المعتدين ، ليعبروا عن رفضهم للغرباء ، وحماسهم للجهاد لتحرير الأرض .

#### ثالثًا تنظيم الأحداث:

1. رئاسة الأحداث: اتسمت حركة الأحداث في بلاد الشام بدقة التنظيم الذي أكد تماسكهم ووقوفهم وانتشارهم الواسع ، مما زادهـم قوة وصمودا بوجه الأخطار والقوى الخارجية التي تعرضت لها بـلاد الشام ، ولذلك كان دورهم السياسي والحربي حاضرا في كل الوقائع وان هناك سرا وراء نجاحاتهم يأتي في مقدمته ذلك التنظيم في قيادة الأحداث وتقدمهم ، ويطلق على من يتولى القيادة او الرئاسة " رئيس الأحداث " وتلك الرئاسة كانت تجري اما بغرض القائد نفسه علـي الأحداث او ان العامة والأحداث يمنحون تلـك الألقاب لشخص يجدون فيه صفات قيادية كالشجاعة والإقدام والإخلاص والصـدق

والولاء المدينة ولاهلها ، ومن يمتلك تلك الصفات يصبح رئيسا على الأحداث في مدينته (٩٩) ، واول إشارة الى رئاسة الأحداث كانت سنة الأحداث في مدينة مما يشير الى وجود أحداث لهم رؤساء في مدينة حمص ، وبذلك تعد أول مدينة شامية ظهرت فيها الرئاسة (١٠)، اما مصطلح الرئاسة المرتبط بالاسم واللقب الاجتماعي الصريح فقد ورد في سنة ٢٥٨هم / ٢٦٩م عندما ترأس الأحداث في دمشق أشخاص معروفين بمركزهم الديني والاجتماعي الرفيسع ، فقادوا الأحداث وترأسوا مدينة دمشق ضد الفاطميين ، وكان ابن ابي يعلى الهاشمي العباسي قد جمع الأحداث في تلك السنة ، وكان معروفا بأنه رجل جليل القدر ، نافذ الحكم في مدينته ، وقاد الأحداث يسوم الجمعة ، وابطل الخطبة لمعز الدين الفاطمي واعادها الى الخليفة

ويبدو ان هناك تدرجا هرميا في قيادة الأحداث ورئاستهم وبحسب درجات ومراتب " رئيس ، زعيم ، كبير ، مقدم ، قائد ... الخ " وكان من رؤساء الأحداث في مدينة دمشق ، محمد بن عصودا وصدقة الشواء سنة ٨٥٣هـ / ٨٦٩م (٢٠) وابن الماورد سنة ٣٦٣هـ / ٩٧٣م وكان شرارة وابن بوشرات وابن المغنية سنة ٣٦٤هـ / ٩٧٣م وكان وابن شرارة وابن بوشرات وابن المغنية سنة ٣٦٤هـ / ٩٧٣م وكان لكل قائد ورئيس من هؤلاء تنظيم " حزب بأعلم وابواق "(١٠)، وكان قسام التراب رئيس أحداث دمشق ٣٧٣هـ / ٩٨٣م وحكم المدينة سبع سنين مما يدل على قوته ودقة تنظيمه ، يساعده مقدم الأحداث احمد بسن المسطار (١٩٠٠) ، في حين كان رئيس الأحداث في دمشق سنة ١٨٧هـ / ١٩٩٩م الدهيقي (١٩٠٠). وكان أحداث بلاد الشام يندفعون الى النتظيم الشعبي والتأكيد على ضرورة العمل سوية وحمل السلاح ، لذا ك استوعبت الحركة كل الشباب الذين حملوا السلاح ضد الآخرين واحتاجوا الـى

القيادة ليحققوا أهدافهم.

والواقع ان رئاسة الأحداث كانت منبثقة من المسدن وسكانها وشبابها فالزعامات أو الرئاسة كانت طبيعية وضرورة مقبولة ، ولم تشر المصادر على تحديد نقيق لتسميات " رئيس ، وقائد ، وزعيم ، وكبير ، ومقدم " من حيث الرتب الحربية (٢٠) ويستدل من المصادر ان هناك تقسيمات حربية بحيث كان رؤساء الأحداث على راس القيادة العليالهم ، ومما يدعم القول ان الأحداث قسموا على هيئة وحدات عسكرية "فرق" انتشرت في دمشق سنة ٣٨٩هـ / ٩٩٩م وكانت هناك اثنا عشرة فرقة ، وعلى قيادة كل فرقة مقدم من الأحداث وكل فرقة مقسمة الى تشكيل اصغر في العدد والقيادة (٩٧).

ويصل الأمر الى ان رئيس الأحداث قد يسيطر على المدينة التي يظهر فيها ويحكمها مثلما حدث سنة ٣٦٣هـ ٩٧٣م و ٣٨٦هـ ٩٧٨م في بمشق ويوازي الرئيس على المدينة وظيفة الوالي ويماثل نفوذه نفوذ القاضي وقد يفوقه وله السند والدعم من العامة والأحداث الى درجة الله يلقى الاعتراف به من السلطات المحلية ، ووصلت رئاسة الأحداث الى درجة من النضج والتطور في النصف الثاني للقرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد ، وتشير المصادر اليها وانتشارها في معظم المدن الشامية ، ويمكن القول ان الأحداث في تنظيماتهم السياسية لم يصلوا الى الحد الذي وصلت اليه النظيمات الرسمية لفتوة الخليفة الناصر التي بدأت سنة ٤٠٢هـ / ٢٠٧م وهذا ما يفسر فشل تنظيمات الأحداث المسرعة (٩١٥).

### تنظيمات الأحداث " التشكيل "

لقد بدأت تنظيمات الأحداث مع بداية نشاتهم ، إلا ان التنظيمات

الواضحة عنهم جاءت متأخرة وتأتى وقائع سينة ٣٦٣ \_ ٣٦٤هـ / ٩٧٣ \_ ٩٧٤م لتشير الى التنظيمات التعبوية للأحداث بتحديد ثلاثة فرق عسكرية مسلحة وموزعة على محلات دمشق بقيادة ابن الماورد رئيس الأحداث (٩٩)، ويقول المقريزي (٢٠٠) عن ذلك ، إن قويت الدماشقة ونشأ فيهم غلام بقال له ابن الشرارة وقد ترأس ، واخر يقال له ابن بوشوات وابن المغنية ، وقسم لكل منهم حزب باعلام وابواق وتظهر من تلك التسميات و الألقاب الجذور العامية الدمشقية ، و انهم قسمو ا أنفسهم علي فرق لكل منها شار اتها ولباسها وقائدها ليتميزوا عن الشباب الآخرين في المدينة (١٠١) وجاءت سنة ٣٨٩هـ / ٩٩٩م لتلقى الضوء على التنظيمات التعبوية لاحداث دمشق الذين توزعوا على اثتني عشرة فرقة موزعية على إحياء دمشق الاثنى عشر وبرئاسة رئيس الأحداث المركزية ، وكان لكل فرقة " مقدم " من الأحداث له موكيه وقوته الموزعــة علــي تشكيلات اصغر تضم خمسة عشر الى عشرين مسلحا لهم قيادتهم مسن بينهم ، وتضم الفرقة الواحدة ثلاثمئة من الأحداث المسلحين(١٠٢) وقد بلغ مجموع أحداث دمشق وتشكيلاتهم ما بين ثلاثة الى أربعة آلاف حدث ويستدل من أحداث سنة ٣٩٠هـ / ١٠٠٠م على عدد الأحداث الذيـــن قتلهم الحاكم الفاطمي بخدعته والنين بلف عددهم ثلاثمة آلاف من الأحداث (١٠٢).

اما مقرات الأحداث ومراكز قيادتهم وانتشارهم ، فقد اتخذوا لهم أماكن ومواقع في المدن التي ظهروا فيها وحددوا مراكز تواجدهم وقياداتهم ، فكانت لهم مقرات ثانوية " المقر البديل " للقيادة وهذا يعكس مدى دقة التنظيم ووعيهم التعبوي الحزبي فكان لهم في دمشق موقع يقال له " سقيفة جناح " قرب باب كيسان جنوب المدينة ، ولهم مقر اخر قرب الباب الصغير ، ويشرف رئيس الأحداث وقيادته من مقر الأحداث

المركزي على العمليات الحربية ، وقد كان مقرهم يقع في القسم الجنوبي من مدينة دمشق جنوب شارع المواجهة الذي يقع بين باب الجابية والباب الشرقي (١٠٠٠) .

ويأتي اختيار الأحداث مقرهم وحضورهم في القسم الجنوبي من المدينة ، لان فيه أحياء الطبقات العامة الشعبية ، ولعدم صلاحية القسسم الشمالي لقيادتهم لانه مقر الإدارة والحكم فضلا علن وجود أحياء الأغنياء من التجار فيه والذين كانوا في تقاطع دائم مع الأحداث والرعية في مصالحهم وقد أثبتت الوقائع صحة تنظيم الأحداث ودقة موقفهم هذا، لان التجارب دللت على وقوف تلك الطبقات مع الأجنبي الذي يحقق مصالحهم فوقفوا بوجه العامة وأحداثها (١٠٠٠).

وفي المرحلة الأخيرة من تلك المدة تحولت مجموعة من الأحداث الى حالة من الفوضى لان عددا من الأشراف والأغنياء كانوا يستخدمون ويغذون جماعات من الأحداث بالمال والسلاح. والتأييد دفاعا عن مصالحهم المهددة بالتدمير لعدم استقرار الأوضاع في بلد الشام (١٠٠١).

ان الوصف السابق للأحداث لا يمنع اندساس من هو مشبوه او منحرف عن الجانب المعنوي والأخلاقي بينهم مما أصابهم بالسلبية وأدى الى وصفهم " بالزعار ، العيار ، السفلة .. الضخ " الا ان التقييم الحقيقي كان بعيدا عن التشويه والتداخل الضدي اشرها بعض من المؤرخين في وصف الحالة ، والدليل على ذلك ان الذي وصفهم بالسلبية كان محسوبا على القوى الخارجية وبانه ليس من مؤرخي الشام . ولابد من تسجيل ملاحظة مهمة هي ان الأحداث لم يتعرضوا طيلة تاريخهم للرعية " العامة " وانما تعرضوا للغرباء والخارجين والمسيئين لمدينتهم وبلادهم .

## المصادر والهوامش

- \* سيأتي تحديد مواقف المصادر العربية من خلال هذه الدراسة المجود مصطفى ، الفتوة منذ القرن الأول للهجرة الى القرن التالث عشر منها في مقدمة كتاب ابن المعمال ، ( الفتوة ) ، بغداد ١٩٥٨ ، ص ٣٨ .
- 2. Cahen,c. "Mouvements populaires et Autonomisme urbain dans L, Asie Musulmane du Moyen Age. 2. " Arabica, 1959 VOL: 1.6. p.34.35.
- 3. Vrynonis, st., "Byzantine Cirus Faction and Islamic Futawwa Organizations" "Neaniai, Fityan. Ahdath" In Byzantinische Zeitschrift, Lviii (1965), p.46 59, Byzantium, its internal history and relations with the Muslim word, (London 1973). p.218.
  - مصطفى ، شاكر : " الحركات الشعبية وزعماؤها فـــي دمشــق " مجلة الآداب التربية ، . الكويت ، العدد " ــ ٤ لسنة ١٩٧٣ ، ص
     ١٧٤ \_ ٢٢٣ .
- 5. Sivers, P. Military, merchants and Nomads:
  The social Evolution of the Syrian citieand countryside, During The classical period 780 969, Delslam (56),(1979). pp. 212-242.
- 7. ابن المنظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب ، بيروت العزب ، إعداد وتصنيف يوسف خياط ، دار لسان العرب ، بيروت د.ت، مجلد ٢/١٠٥١. ويرد المفهوم العراقي الشامي عند ابن الأثير ، ابن القلانسي ، ابن العديم ، وتلك التسمية " الأحداث " عراقية من الجزيرة الفراتية والبصرة والكوفة ، وشامية من مدن الشلم وليس من المستبعد ان تكون التسمية مقصودة لتميز هؤلاء الشباب عن العابثين من العيارين والشطار ، ولذلك جاءت التسمية لتعني حداثة

- السن وحداثة الخبرة بحمل السلاح ، ولا تزال هذه التسمية تطلق على الشباب في غربي العراق وسورية .
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، دار الفكر، بيروت ١٩٧٩، ج٨/١٦، ابن الأثير، عز الدين ابن الحسن علي بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت ١٩٦٥، ج٦/ص ٤٠٠.
  - ٨. الطبري ، المصدر السابق ، ج٨/١١ ، ١٦٠/١٥ .
    - ٩. ينظر الدور الجربي من البحث .
- ١٠ النجار ، محمد رجب : الشطار والعيارين في التراث العربي ،
   ذات السلاسل ، الكويت ١٩٨٩، ص١٧٤ .
  - ١١. عن نظام الفتوة في خلافة الناصر لدين الله العباسي ينظر:

مصطفى جواد ، المرجع السابق . اما عن أحداث مصر فقد ظهرت التسمية لاول مرة في أحداث القاهرة ٣٩٠هـ / وبتأثير عراقي شامي ينظر : الانطاكي ، يحيى بن سعيد ، التاريخ المجموع ، على التحقيق والتصديق ، طبعة بيروت ، ١٩٠٩ ، ص ١٨٥ .

- ١١٠ الطبري ، المصدر السابق ، ج٨/١٦٠ ابن الأثـــير ، المصــدر السابق ٢/٠٤ ومن الجدير بالملاحظة ان أعداد الشرطة في الكوفــة كانت بحدود (٢٠٠) فقط ، الطبرى ، ٢٤٢/٨ .
- 13. DOZY, cf, Reinhand, supplement aua dictiannaires Arabs, (leiden 1927) h.d. th.
  - ١٤. ابن منظور ، المصدر السابق ، ١/٥٨١ ـ ٥٨٢ ، ١٠٥١/٢
- ١٥. الصالح ، صبحي : النظم الاسلامية نشاتها وتطورها ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٦٨، ص ٣٣٣.
  - ١٦. الطبري ، المصدر السابق ٨ / ٣٠٨ .

- ١٧. الطبرى ، المصدر السابق ٨ ، ٢٢٩ ـ ٢٣٠ .
  - ١٨. الطبري ، المصدر السابق ٩ / ٤٦.
  - ١٩. الطبرى ، المصدر السابق ، ٩ / ٢٨٨
- وعن الجوالي ينظر: البلاذري ، احمد بن يحيى بن جابر ، كتاب فتوح البلدان ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، دار النهضة ، القاهرة ١٩٥٦، 1 / ٨٢ ، وابن المنظور ، المصدر السابق ، ١ / ٤٩١ .
  - ٠٠٠. الطيري ، المصدر السابق ٨ / ٢٣٠ .
- ٢١. عن العيارين في العراق ينظر : النجار ، مرجع سلام ، ٢١ من العيارين في العراق ينظر : النجار ، مرجع سلام ، ٢١ من العراق عن العراق العر
- / ٣٣٧ ، ٣٣١ ، ٣٢٩ ، ٣٢٦ ، ٣٣٩ ، ٣٣١ / ٣٣٧ . ٢٢ . الطبري ، المصدر السلبق ج٩ / ٣٣٦ ، ٣٢٩ ، ٣٣١ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ . ٣٤٠ .
- ۲۲. الطبري ، المصدر السابق ۹ / ۲۸۸ ، ۳۲۱ ، ۳۳۱ ، ۳۳۷ ، ۳۳۱ . ۲۳ ، ۳۲۱ . ۳۲۰ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ .
- ۲٤. ابن خلدون ، عبد الرحمن : المقدمــة ، دار الكتــاب اللبنــاني ، بيروت ١٩٥٧ ، ص ١٠٦ ــ ١١٤ .
- 25. Cahen, Op. Cit, 1.p.24.26.
- 26. Ibid, p.9-10.
- ۲۷. قدامة بن جعفر: الخراج وصنعة الكتابة ، شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي ، دار الرشيد ، بغداد ۱۹۸۱ ، ص ٤٥ .
  - ٢٨. قدامة ، المصدر السابق ، ص ٥١ ـ ٥٢ .
    - ٢٩. ينظر هامش ، ٣٣ من البحث .
- .٣٠. المقريزي ، تقي الدين احمد بن علي : اتعاظ الحنف ا بأخبار الخلفاء ، تحقيق جمال الدين الشيال ، لجنة إحياء التراث ، القاهرة ، ١٩٦٧ ، ١ / ٣٢٩ .
- 31. Cahen, Ahdath. El<sub>2</sub>

- عثمان ، محمد عبد الستار : المدينة الاسلامية ، سلسلة عالم المعرفة . ١٢٨ ، الكويت ، ١٩٨٨ ، ص ٣٦٤ .
  - ٣٢. شاكر مصطفى ، المرجع السابق ، ص ١٨١ .
    - ٣٣. قدامة ، المصدر السابق ، ص ٥٥ .
    - ٣٤. قدامة ، المصدر السابق ، ص ٢٥٦ .
      - ٣٥. قدامة ، المصدر السابق ، ص ٤٥
    - ٣٦. قدامة ، المصدر السابق ، ص ٦٥ ــ ٧٦ .
- ٣٧. ابن العديم ، كمال الدين ابن القاسم عمر بن احمد : زبدة الحليب في تاريخ حلب . نشر سامي الدهان ، المعهد الفرنسي بدمشق في تاريخ حلب . نشر سامي الدهان ، المعهد الفرنسي بدمشق
- ٣٨. الأجناد ، اقاليم استقرت فيها فرق الجيش العربي الاسلامي لحمايتها وقبض اعطياتها منها ، للمزيد ينظر : البلازي ، المصدر السابق ، ١ / ١٣٨ .
- ٣٩. الطبري ، المصدر السابق ج٥ / ١٤ ، ٢٤ ، ٣٤ . البلازي ، المصد السابق ، ١ / ١٣٨ ، ١٥٦ .
  - ٤٠. البلاذري ، المصدر السابق ، ١ / ١٥٦ .
- ١٤. ينظر : عبيد طه خضر " مكانة الثغور عند الخلفاء العباسيين
   ١٣٢ ــ ٢٢٧ هــ " مجلة التربية والعلم ، الموصل العدد / ١٥ سنة ١٩٩٥ وعن ولاة الشام ينظر ، ابن العديم ، المصدر السابق
   ١ / ٥٥ ــ ٧٠ .
- 22. عبيد ، طه خضر ، " حملتا هارون الرشيد ١٦٥ ، ١٦٥ هـ ضد الدولة البيزنطية الأسباب والنتائج " بحث مقدم ضمن ندوة المواجهة القومية للغزو الأجنبي بغداد في ٢٦ ـ ٢٠/٤ /٢٠١ وعن الجيش العباسي وحملاته وتنظيماته ينظر : نعمان ،

- ثابت : الجندية في الدولة العباسية ، مطبعة اسعد، بغداد ١٩٥٦ ، ص ١٩٧ .
- 43. Sivers, Op. Cit P. 219.
- . ٣٢ ـ ١ / ١٠ ، ٣٤٧ ـ ٣٣٦/٩ ، المصدر السابق ، ٤٤. الطبري ، المصدر السابق ، 45. Sivers, op. cit p. 218
- . ١٨٠ مصطفى ، المرجع السابق ، الحركات ، ص ١٨٠ . 47. Sivers, Op. cit . p. 220 – 210.
  - .71 = 27 / 11 عن المتوكل ينظر ، الطبري ،المصدر السابق ، .24 49. Cahen , op . cit . p . 47 .
    - ٥٠. ابن العديم ، المصدر السابق ، ١ / ٦٨ .
  - 51. Sivers, Op. cit. p. 229 230.
    - ٥٢ . ابن العديم ، المصدر السابق ، ١ / ١٦٧ ــ ١٧٨ .
  - 53. Sivers, p. "Taxes and Trade in Abbasid thughur. In JESHO, 25, 1982. p. 71.
    - ٥٤. شاكر مصطفى ، الحركات ، المرجع السابق ، ص ١٧٧ .
      - ٥٥. ابن العديم ، المصدر السابق ، ١ / ١٦٧ وما بعدها .
- ٥٦. ابن القلانسي ، أبي يعلي حمزة : تاريخ المعروف بذيــل تــاريخ دمشق ، مطبعة الآباء اليســوعيين ، بــيروت ١٩٠٨ ، ص ٩ ،
- ١٠. المقريزي ، المصدر السابق ، ١ / ٢١٣ ، ٢٢٠ ، ٢٣٩ .
   ابن العديم ، المصدر السابق ، ١ / ١٣٧ .
- ۷۰. الطبري ، المصدر السابق ، ۹ / ۱۹۹ . ابن الأثير ، المصدر
   السابق ، ٥ / ۷۱ \_ ۷۷ .
  - ٥٨. ابن الأثير ، المصدر السابق ، ٦ / ١٨.
- 09. ابن العديم ، المصدر السابق ، ١ / ٧٧ ـ ٧٩ ، ابـن الأثـير ، المصدر السابق ، ٦ / ١٨ ، البلوي ، أبو محمد عبد الله بن محمد المدينى : سيرة احمد ابن طولون ، تحقيق محمد كـرد علـى ،

- دمشق ۱۳۵۸ هـ . ص ۹۹ .
- ٠٠. ابن الأثير ، المصدر السابق ٧ / ٤١٥.
- 71. ابن الأثير، المصدر السابق ٧ / ٤٧٨.
- ٦٢. شاكر مصطفى ، الحركات ، المرجع السابق ، ص ١٨١ .
- ٦٣. ابن الأثير ، المصدر السابق ، ٧ / ٥٢٣ ــ ٥٤٦ ، ٨ / ٤٤٥ ــ ٢٧٥ ــ ٤٧٥ .
  - ابن العديم ، المصدر السابق ، ١ / ١٠٥ \_ ١٣٧ .
    - ٦٤. ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ٤٧ .
- M. Canard, Histoirs de Ia : عن الحمداني ينظر dynastiedes .

Hamdanides de jaziraet de Syrie (paris, 1953) vol. pp598 – 618.

وان حمال السلاح او شيال السلاح يشمل كل من يستطيع حمل واستخدامه وهو في سن الخامس عشر من عمره ، ولا زال هذا المضطلح ساريا في العرق الغربي وسورية في الوقت الحاضر .

- ٦٦. البلوى ، المصدر السابق ص ١٩٥ .
- ٦٧. الطبري ، المصدر السابق ، ١١ / ٣٧٩ ، ابن العديم ، المصدر السابق ، ٦ / ٨٩ .
- ١٦٦ ، ١٢٦ ، ١٢٤ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ . ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ٤ ــ ٢٦ ، ٢٣ ــ ٥٥ .
- 79. المقريزي ، المصدر السابق ، 1/ ١٢٤ ، ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ١ .
- ٧٠. عن تلك الحركات ينظر شاكر مصطفى : المرجـــع السـابق ص ١٨٢ . والبيطار ، أمينة موقف أمراء العرب بالشام والعراق من

YYY

- الفاطميين حتى أواخر القرن الخامس المهجري ، دار دمشق ، دمشق ، ١٩٨٠ .
- ٧١. المقريزي ، المصدر السابق ، ١/ ٢١١ ، ٢١٣ ، ابن القلانسي ، المصدر السابق ص ١٦ .
- ٧٧. ابــن الأثــير ، المصــدر الســابق ، ٨ / ٦٥٦ ــ ٦٥٧ ، ابــن الجوزي ، المنتظم ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمــم ، الــدار الوطنية ، بغداد ، ١٩٩٠ ، ٧/ ٧٤ ــ ٥٧ ، المقريزي ، المصــدر السابق ، ١/ ١٢٤ ، ابن القلانسي ، المصدر السابق ص ١ ، ٤ ، ابن تغري بردى ، جمال الدين أبو يوسـف الاتــابكي : النجــوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٩٣٨ ، ٤/ ٤٧ .
  - ٧٣. المقريزي ، المصدر السابق ١/ ٢١٢ .
- ٧٤. شاكر مصطفى ، من سير الثغــور ، مجلــة الآداب والتربيــة ،
   الكويت ١٩٧٥ ، العدد ٨ ، ص ٨ .
  - ٧٥. أمينة البيطار ، المرجع السابق .
  - ٧٦. المقريزي ، المصدر السابق ، ١/ ٢٥٦.
- ٧٧. المقريزي ، المصدر السابق ١/ ٢٥٠ ، ابن العديم ، المصدر السابق ، المصدر السابق ، المصدر السابق ، المصدر السابق ، المدر ١٨٥ م ١٩٢ ، ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ٧٧ ، ٥١ ، الدوري ، عبد العزيز : مقدمة فـــي التاريخ الاقتصادي العربي ، دار الطليعة ، بــيروت ١٩٨٣ ، ص ٧٩ ـ . ٨٠ .
  - ٧٨. عن الجهاد ينظر: شاكر مصطفى ، من سير الثغور ، ص ١٢. ٩٠. المقريزي ، المصدر السابق ، ١/ ٢٥٦.
- 80. Cahen, op. cit. p. 56.

- ٨١. عن مراحل النفير الى الثغور والشام ينظر: عبيد، طه خضير " النفير العربي الإسلامي الى جبهة الثغور البريـــة مــع الدولــة البيزنطية ١٣٢ ــ ٣٦١ هــ " مجلة المؤرخ العربي العـــدد ٥٨ لسنة ٢٠٠٠، ص ١٦٩ وما بعدها .
  - ٨٢. ابن العديم ، المصدر السابق ، ١٣٤/١ ، ١٣٧ .
- ٨٣. ابن العديم ، المصدر السابق ١/ ١٥٩ . ابن حوق ل النصيبي ، صورة الأرض ، مكتبة الحياة ، بيروت ١٩٧٩ ، ص ١٦٦ .
  - ٨٤. شاكر مصطفى من سير الثغور ، ص ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٥ .
  - ٨٥. شاكر مصطفى من سير الثغور ، الصفحات من ٣٧ \_ ٤٠ .
- ٨٦. المقدسي ، شمس الدين أبو عبد الله محمد : احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، نشر دي خويه بريل ، ليدن ١٩٠٦ ، ص ١٧٧.
  - ٨٧. المقريزي ، المصدر السابق ، ١ / ١٣٩ .
  - ٨٨. محمد رجب النجار ، المرجع السابق ، ص ١٧٥ .
  - ٨٩. شاكر مصطفى ، الحركات ، المرجع السابق ، ص ١٨٠ .
    - ٩٠. ابن الأثير ، المصدر السابق ، ٧ / ٧٦ \_ ٧٧ .
- 91. ابن الأثير ، المصدر السابق ، ٧ / ٥٩١ ، المقريزي ، المصدر السابق ، السابق ، المصدر السابق ، السابق ، ص ١ .
- 97. المقريزي ، المصدر السابق ، ١ / ١٢٤ ، ٢١١ ، ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ١، ٤، ٥، ١١، ابن الأثير ، المصدر السابق ، ٨ / ٥٩١ .
- ٩٣. ابن الأثير ، ٨ / ٦٥٦ \_ ٢٥٧ ، ابين القلانسي ، ٥٣ ، ٥٥ ، ابين القلانسي ، ٥٣ ، ٥٤ ، المقريزي ، ٢١٢ .
  - ٩٤. ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ٢٦ \_ ٢٧ .

- ٩٠. ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ٥٠.
- ٩٦. شاكر مصطفى ، الحركات ، المرجع السابق ، ص ١٨٠ .
  - ٩٧. ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ص ٥٤ .
- ٩٨. ابن القلانسي ، المصدر السابق ص ١١ ، المقريزي ، المصدر السابق ، ١/ ٢٤٠/ ٢٥٣ فاضل ، سليم : الفتوة العربية تنظيم شعبي عسكري موحد ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ١٩٩٢ ، ص . ٥ .
  - ٩٩. المقريزي ، المصدر السابق ، ١ / ٢١١ .
    - ۱۰۰. ص ۲۱۲ .
- ا ۱۰۱. المقريزي ، المصدر السابق ، ۲۱۲ ، ۲۰۲ ، ابس ابيك الدواداري : الدولة الفاطمية ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، ص
  - ١٠٢. ابن القلانسي ، المصدر السابق ، ٥٣ ، ٥٥ .
    - ١٠٣. ابن القلانسي ، ص ٥٤ .
    - ١٠٤. ابن القلانسي ، ص ١٠.
    - ١٠٥. شاكر مصطفى ، الحركات ، ص ١٩٢.
    - ١٠٦. شاكر مصطفى ، الحركات ، ص ١٧٦.

#### كانت

# بين دارسي الفلسفة العرب المعاصرين

الدكتور حسن مجيد العبيدي

قسم للدراسات الفلسفية - الجامعة المستنصرية

#### الملخص :

هذا البحث يرمي الى تأسيس مصطلح (كانت العربي ) وأن كانت هذه التسمية قد سبقت بنسميات أخرى داخيل الثقافية الفلسفية الوسيطة والحديثة مثل أفلاطون العربي وأرسطو العربي وغير ذلك .

والقصد من ذلك ، الوقوف عندما كتبه الدارسون العرب المتفلمفون عن فلمفة كانت فهما وتفسيرا وتأويلا وشرحاً لنصوصه في اللغة العربية ، فضلا عن مقارنة فلسفته بفلاسفة عرب وسيطيين من أمثال الغزالي وابن رشد واضرابهم .

إن نصوص كانت الفلسفية الكبرى ، سواء نقد العقل المحض أم نقد العقل العملي ، أم أسسس مينافيزيقيا الأخلق ، أم التربية ، أم الأنوار ، قد نقلت الى العربية وجرى حولها وفيها حوارات وتسأويلات فلسفية عربية معاصرة ونتج عن ذلك مكتبة فلسفية عربية تسمى بمكتبة كانت العربية .

لهذا نجد إن القول الفلسفي العربي المعاصر ، قد تعامل مع كانت ضمن الأطار التاريخي لهذه الشخصية وموقعها في التاريخ الفلسفي العام والحديث بخاصة ، فكتب عن كانت عربياً بأطار فلسفي مدرسي منهجي محكم ، ووقف الدارسون العسرب المعاصرون أزاء فلسفته شرحاً لتصوصه ومقولاته ضمن الأطسار الثقافي الأكليمي حصراً ، دون البعد الثقافي الذي أحدثه (كانت) في الثقافية ومذاهب المحديثة والمعاصرة وما نجم عنه من ظهور مدارس فلسفية ومذاهب

وتيارات وايديولوجيات ما زالت نتل من فلسفته الى اليوم وتحوم حولها.

ولهذا ، نجد إن الدارسين العرب المعاصرين ، درسوا فلسفة (كانت) ضمن عدة مسارات وانتجوا قولاً فلسفياً بذلك ، وإن هذا النتاج يتزامن مع ظهور الجامعات العربية في النصف الأول من القرن العشرين ومع ظهور اقسام متخصصة لتدريس الفلسفة في هذه الجامعات .

ولهذا نجد إن القول الفلسفي العربي المعاصر بأزاء (كانت) قد أنقسم على عدة محاور منها:

- ا ــ محور تاريخ الفلسفة: وهو ما ظهر في نتاجات مؤرخي الفلسسفة من المؤلفين العرب المعاصرين ، إذ كتبوا عن فلسفة كانت ضمسن أطار تاريخ الفلسفة الحديثة ومثال ذلك يوسف كرم ، وزكي نجيب محمود ، ومحمد على أبو ريان ، وكريم متى و آخــرون وســيرد تفصيلات ذلك في متن البحث .
- ٢ ــ محور النص الفلسفي : وهو ما ظهر من شرح وتفسير لفلسفة (كانت) من داخل النص الكانتي ، وأبرزهم محمود زيدان ، وزكريا إبراهيم ، وعبد الرحمن بدوي ، ونازلي اسماعيل وآخرون سيرد ذكرهم في متن البحث ، وما يميز هذا الدراسات العمق في البحث والتحليل للنص الكانتي عربياً رغم صعوبة هذا النص في مضانه الأصلية .
- " ـ محور الأبحاث: وهو ما ظهر من دراسة لفلسفة (كانت) ضمن الأطار العام للمذاهب الفلسفية المثالية ـ أو مقارنته بغيرها من المدارس الفلسفية المعاصرة لها أم التالية عليها ، من ذلك ما كتبه عثمان أمين في رواد المثالية ، ويحبى هويدي فني كتابة (دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة) ، وصادق جلال العظم

في كتابة ( دراسات في الفلسفة العربية الحديثة ) ، وغيرها .

٤ ـ محور التأليف المعجمي والموسوعي: وهــو مـا ظــهر عـن (كانت العربي) في دوائر المعارف والموسوعات التــي كتبـت بالعربية سواء بالاعتماد على مصطلاحاته أم الحديث عن فلسـفت بشكل عام دون تفصيلات ، وخير من يمثل ذلك يوسف كرم فــي معجمه الفلسفي وعبد الرحمن بدوي في موسوعته الفلسفية ومــراد وهبة وعبد المنعم الحنفي في موسوعاتهم .

إن هذا النتاج الكبير عن فلسفة كانت باللغة العربية ليعطي خير مثال على موقع هذا الفيلسوف في داخل النص العربي ، وإن كنا قد أهملنا كل ما كتب عن كانت بلغات غير عربية لأنا نعتقد إن ذلك لا يشكل معماراً في داخل النص الفلسفي العربي المعاصر وفهمه لكانت .

ولكن يبقى التساؤل قائما ، هل إن (كانت العربي) وجد له صدى في داخل الثقافة العربية المعاصرة دون التوجه الأكاديمي المدرسى ؟

إن هذا ما سيجيب عليه منن البحث لاحقاً .

#### المقدمية :

إن هذا البحث الموسوم (كانت بين الدارسين العسرب المعاصرين) أنما يرمي الى تأسيس مصطلح في داخل الثقافة الفلسفية العربية المعاصرة بعنوان (كانت العربي العربي Arabic Kant) نلك إن هذه التسمية لها ما يناظرها في داخل الثقافة الفلسفية العربية ، مثل أفلاطون العربي وأرسطو العربي وافلوطين العربي وغيرهم .

والقصد من ذلك ، دراسة ما كتبه الدارسون العرب المتقلعسفون عن كانت شرحاً وتفسيراً وتأويلاً وحواشياً على نصوصه الفلعفية التسي نقلت الى العربية ، وجرى حولها وفيها حوارات ونقاشات وفهم وتسأويل أنتج عنه قولاً فلسفياً عربياً ، سواء أكان هذا القول متضمناً كانت فسي نطاق تاريخ الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، أم كانت في مؤلف برأسه ، أم يقع ضمن مداخل الفلسفة الموجهة لطالبي هذا اللون مسن المعرفة أم الإشارة اليه ضمن الموسوعات الفلسفية ودائرة المعاجم الفلسفية .

إن الباحث قد استقصى كل ذلك في دائرة القول الفلسفي العربي عن (كانت) وإن أهمل ما كتب عنه بلغات غير عربية رغم ترجمت هذه المؤلفات إلى العربية ، لأن ذلك لا يقدم تصوراً عربياً لفهم كانت في دلخل هذه الدائرة الفلسفية .

ولهذا وجد الباحث ، إن البحث في كانت العربي سيتمحور عنده بعدة محاور رئيسة ، منها :

أولاً : محور تاريخ الفلسفة .

ثانياً: محور النص الفلسفي المقيد بكانت .

ثالثاً : محور الأبحاث الفلسفية بعامة وكانت بخاصة .

رابعاً : محور الموسوعات الفلسفية والمعاجم الفلسفية العربية .

إن هذا النتاج الكبير عن كانت العربي ليعطي خير مثال على

موقع هذا الفيلسوف في داخل النص الفلسفي العربي المعاصر ، وإن وجد الباحث في تسائله المشروع عن دور كانت التتويري الذي لعبه في الفلسفة الأوربية الحديثة والمعاصرة ، ولم يجده في داخل القول والثقافة الفلسفية العربية المعاصرة ، وقد شكل ذلك لديه استنتاجاً ، إن كانت العربي بقي أسير الدرس الأكاديمي المدرسي الرصين دون نقله إلى داخل الثقافة العربية بعامة رغم تنوع هذه الثقافة وتتوع مصادرها ومشاربها وربما يعود السبب عنده إلى غلق النص الكانتي بلغته الأصلية مما استتبع معه ذلك الى داخل النص الفلسفي العربي المعاصر ، ورغم أن نصوصه الفلسفية قد نقلت الى العربية بأكثر من ترجمة . والذي أشاع ذلك هو اشارات المتفلسفين العرب المعاصرين الذين كتبوا عسن كانت وحاولوا أن يقربوه الى لغتنا الجميلة ذات البلاغة العالية ، لغة النص الديني ( القرآن الكريم ) إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك ، وبذلك فقدت النهضة العربية المعاصرة مقومات أصول التنوير الأوربسي الحديث

إن هذا الحكم المسبق هو الذي دفع الباحث كي يقدم بحثه هنا ، بعيداً عن أي قراءة لنص كانت وشرحه والوقوف عنده فقط كما يحلو للبعض أن يمارسوه داخل الدرس الأكاديمي ولا يتعدى ذلك قاعات الدرس والبحث الفصلي في الجامعات .

# المحور الأول - كانت في تاريخ الفلسفة بالعربية :

إن التأليف في الفلسفة باللغة العربية ، لهو مما يدعو إلى الفضو والأعتزاز والأحترام العلمي ، إذ اجاد مؤرخو الفلسفة من العرب المعاصرين ، أن يقدموا لنا تأريخاً فلسفياً محكماً يبدأ من اليونان وينتهي بالمعاصرين مروراً بالعصر الوسيط فالحديث مع أشارات تفصيلية عن حياة كل فيلسوف وفكره ، مؤكدين القول أن تاريخ الفلسفة هو الفلسفة

بذاتها ، إذ لا يستطيع أي متفلسف في أي عصر أن ينشأ نظاماً فلسفياً دون الرجوع الى تاريخ الفلسفة قبله وفي عصره (١)، فهو يتواصل معه من جهة ويقيم قطيعة ابستمولوجية معه من جهة أخرى .

ولهذا وجدنا المتقلسفون العرب المعاصرون من الذين كتبوا في تاريخ الفلسفة على طول الزمان الفلسفي ، قد أشار إلى فلسفة كانت بالتفصيل وأوردوا نصوصه الفلسفية من مؤلفاته الرئيسة ، نقد العقل المجرد ، ونقد العقل العملي ، ونقد ملكه الحكم وغيرها ، رغم أن هذه الأشارات قد أعتمدت على نصوص كانت باللغات الأوربية ولا سلما الأنجليزية منها أم الفرنسية أم الألمانية ، إذا ما علمنا أن نصوص كانت لم تتقل إلى العربية إلا في مطلع الستينيات من القرن العشرين المنصرم بترجمة أحمد الشيباني لكتابيه الشهيرين ( نقد العقل المجرد ونقد العقل العملي )(٢) ، فضلا عن ترجمة مؤلفاته الأخرى ، مثل ( تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق )(٢) ، و ( مقدمة ميتافيزيقيا مقبلة يمكن أن تصيير علماً )(٤) ، و ( نحو السلام الدائم )(٥) .

<sup>(</sup>۱) راجع بحثنا الموسوم ، تاريخ الفيلسوف وتاريخ الفلسفة ، مجلة الموقف الثقافي ، بغداد ، السنة الرابعة ، ۱۹۹۹ ، العدد ۲۰ ، ص ۷۳ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) ظهرت هاتين الترجمتين في بيروت ١٩٦٦ ، وظهرت ترجمة علمية ممتازة لكتابة ( نقد العقل المحض ) مع مقدمة طويلة ، بقلم موسى وهبة ، بيروت ( د . ت ) .

<sup>(</sup>۲) ظهرت هذه الترجمة بقلم عبد الغفار مكاوي ، القاهرة ۱۹٦٥ ، وهناك ترجمة أخرى بقلم محمد فنحي الشنيطي ، القاهرة ، القاهرة ١٩٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ظهرت هذه الترجمة بقلم نازلي اسماعيل ، القاهرة ، ١٩٦٧ .

<sup>(°)</sup> ظهرت له أكثر من ترجمة ، منها ترجمة عثمان أمين ، القاهرة ، وترجمة نبيل الخوري ، بيروت ، ۱۹۸۵ .

و ( التربية ) $^{(7)}$  ، و ( ماهي الأنوار ) $^{(4)}$  ، إذ أن ترجمة الشيباني لم تكن بالمستوى المطلوب لقبول النص الكانتي على عمقه وقوته و غموضه في دائرة النص الفلسفى العربي $^{(4)}$ .

وإذا ما عدنا الى التأليف الفلسفي العربي المعاصر عن كانت، نجد أن الأشارات الأولى لفلسفة كانت متضمنة في كتاب زكي نجيب محمود وأحمد أمين ، الموسوم (قصة الفلسفة الحديثة) (1) . وهو بحسب اعتقادنا أقدم نص فلسفي عربي معاصر كتب عن كانت . إذ ينصل المؤلفان ، الدارس لفلسفة كانت ، أن يأخذ الحذر في دراسة هذا الفيلسوف من كتبه مباشرة ، وإذا ما فعل الباحث ذلك فإنه لا يظفر بشيء وإذا ما أراد أي باحث أن يقرأ كانت فإن آخر ما يجب أن يقرأه هو كانت نفسه ، لأنه لم يعمد فيما كتب إلى السهولة والوضوح ، بل راح يتحدث في غموض والتواء دون أن يسوق الأمثلة التي توضح ما يقول ، زاعما أنها تطيل كتابه بغير جدوى ، إذ هو يقصد في كتبه إلى الفلاسفة المحترفين ، وليس هؤلاء بحاجة الى الشرح والإيضاح ، ومع ذلك فقد كان بين هؤلاء من ضاق بها صدر أ(١٠) .

<sup>(1)</sup> هذه الترجمة ظهرت عن المجمع العلمي العراقي ، بقلم د . عبد الرحمن القيسي، بغداد ، ١٩٩٨ .

 <sup>(</sup>۲) ظهر هذا النص في كتاب ، ما هي الأنوار , (كانت ــ فوكو ) ، بقلــم يوســف
 الصديق ، بيروت ، ( د . ت ) .

<sup>(^)</sup> راجع المقدمة الممتازة لكتاب نقد العقل المحض ، للدكتور موسى وهبة والدواعي لأعادة الترجمة مرة أخرى إلى العربية .

<sup>(</sup>٩) ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب ، القاهرة ١٩٣٦ ، وتضمن الأشارة الى فلسفة كانت في الجزء الأول .

<sup>(</sup>١٠) قصة الفلسفة الحديثة ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ــ ٢٥٠ .

أن هذه الاشارة من قبل زكي نجيب محمود وزميله أنما تعرقل النصص الكانتي وتزيده غموضا والتباساً لكثر مما تفتح مغاليقه وتقربه السي الدارسين المختصين فما بالك بالذين يحبون الفلسفة عن قرب على الرغم من أن لغة العرض لفلسفة كانت في كتابهما السالف الذكر من الوضوح والأشراق ما يقرب كل عويص ومغلق في فلسفة كسانت ، إلا أنه بقي هذا النص الفلسفي الكانتي يحوم ويجول في داخل هذه الدائرة الفلسفية الأكاديمية المدرسية دون الانفتاح والحوار مع الثقافة العربية في عصر النهضة وهي ما أحوجها الى ذلك ، وهي تطلع على احد أعمدة فلسفة الأنوار الغربية المدرسة الفلسفة الأنوار الغربية المدربة في فلسفة الأنوار الغربية المدربة المدربة الله فلسفة الأنوار الغربية المدربة الله فلسفة الأنوار الغربية المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة المدربة اللهناء الأنوار الغربية المدربة المدر

يضع المؤلفان في دراستهما لفلسفة كانت ، تصوراً مفاده أن تاريخ الفكر لم يشهد فلسفة بلغت من السيادة والسيطرة على الأفكار في عصر من العصور ما بلاغته فلسفة كانت ، من النفوذ في القرن التاسع عشر وما بعده .

بعدها يدرس المؤلفان علاقة كانت بالفيلسوف الفرنسي فولتير والفيلسوف جوك لوك وجان جاك روسو ، الذين أسهموا بشكل فاعل في عصر التنوير وفي أحداث ثورة فكرية ظهرت نتائجها في كل أوربا ، فضلا عن الأشارة الى علاقة كانت بالفيلسوف ديفيد هيوم الذي عدة كانت أشد الفلاسفة تأثيرا في نفسه رغم عداوته له .

بعدها يتحول البحث عن كانت الى بنية فلسفته وهي كتابة ( نقد العقل الخالص ) فيقدمان دراسة مفصلة وبأسلوب مشوق عن هذا

<sup>(</sup>۱۱) يعرف كانت الأنوار ، بقوله : هو خروج الإنسان من حالة القصور التي يبقى هو المسؤول عن وجوده فيها ، والقصور هو حالة العجز عن استخدام الفكر عند الإنسان بمعزل عن الاخرين , ص ٢٩ من ماهي الأنوار .

الكتاب وأبوابه ومحاوره الرئيسة يمكن لأي طالب مبتدئ في الفلسفة أن يفهمها نظرياً دون أن يطبقها عملياً.

اذ يسمي المؤلفان الأستطيقا الترنسدنتالية أليه بالحس السامي ، ومعنى السامي هو ما يبحث في تركيب العقل وبنائه ودراسة قوانيث الفكر الفطرية الموروثة (١٢). ثم يتحول بعد ذلك الى التحليل السامي الذي هو جزء من المنطق السامي والبحث السامي فيما وراء الحس والذي هو الميتافيزيقيا السامية ( = الجدل ) بعدها يتوجه الباحثان لدراسة العقل العملي ( = الأخلاق ) دراسة معمقة فضلا عن دراسة الدين والعقل والسياسة والسلام الدائم.

إن هذه الدراسة لفلسفة كانت تتم عن بعد نظري خالص ، لم يحاول فيه الدارسون لفلسفته ان يكيفوها ( Condtion ) السى الواقع العملي المعاش في داخل دائرة القول الفلسفي العربي أو يقربوها منه ، رغم ان زكي نجيب محمود ، يعد في هذه الفترة ليس من دعاة الوضعية المنطقية في الفكر العربي المعاصر ، إذ لم يحصل بعد علمي درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن . ولو فعل زكي نجيب محمود ذلك لكانت شأن في الثقافة والقول الفلسفي العربي المعاصر .

بعدها يتوجه الباحثان الى نقد فلسفة كانت في موضوعاته الزمان والعلية والدين ، بالاعتماد على نقد نقاد غربيين لفلسفته (١٣) .

إن هذه الدراسة عن كانت في تاريخ الفلسفة العربية المعاصرة ، قد فتحت الأبواب على مصارعها لمؤرخين مرموقين آخرين ، مثل يوسف كرم ، الذي كتبب ثلاثيت الشهيرة عن تاريخ الفلسفة (اليونانية ، والوسطية والحديثة).

<sup>(</sup>١٢) قصبة الفلسفة الحديثة ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>۱۳) المرجع نفسه ، ص ۳۱۸ وما بعدها .

إذ تتناول بالدرس والفحص المعمق في الكتاب الثالث والخاص بالفلسفة الحديثة (١٠) فلسفة كانت ، وغلبت على در استه اللغة الفلسفية الاصطلاحية العويصة ، وغابت عنها البلاغة والبيان الفلسفيان اللذان شهدناهما في كتابيه الأوليين . على الرغم من أن الطابع المدرسي الرصين هو الذي يحكم مؤلفات يوسف كرم بشكل عام .

احتلت فلسفة كانت النظرية والعملية وعلاقته الميتافيزيقيا بالدين صفحات عدة من هذا الكتاب ، وختم الأشارة الى كانت وفلسفته بتعقيب يفهم منه سيادة المنطق والفلسفة الارسطاليسية ــ التومائية التي طالمادافع عنها يوسف كرم في مؤلفاته الأخرى ، مثل العقود والوجود ، والطبيعة وما بعد الطبيعة . وإن تخلل حديثه عن كانت بالأشارات النقدية لفلسفته ، إذ يقول : ((كانت يشطر الفلسفة الحديثة نفسها إلى شطرين ، أجل لقد أخذ الشيء الكثير عمن سبقوه ، من ديكارت إلى هيوم وروسو ، وجرى في تيارهم ، ولكن تفكيره أدى به الى وجهة جديدة سيطرت على القرن التاسع عشر ، ولم تبدأ العقول في التحرر منها الى منذ عهد قريب ))(١٠) .

كما ينقد يوسف كرم بروح ارسطية تومائية موقف كانت مـــن الزمان والمكان ، بالرجوع الى النصوص الأرسطية فــي الطبيعــة ، ويمكن تلخيص نقد يوسف كرم لكانت بالآتى :

إذ قانا أن المحسوس متحيز في مكان أدراك المكان مقارناً
 لأدراك المحسوس ، ولم تعد هناك ضرورة لأن يكون المكان مفارقاً للكيفية سابقاً عليها .

<sup>(</sup>١٤) اعتمادنا في الأشارة الى فلسفة كانت هنا ، على طبعة دار المعارف ، بمصو ، وهي الطبعة الرابعة ، ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>١٥) تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص ٢٠٨ .

- ٢ ــ إن تصور المكان والزمان لازم للمخيلة لأن وظيفتها تصورت المحسوس الذي هو في المكان والزمان ، ولا يعني أن صورتي المكان والزمان غير مجردتين من التجربة . إن كانت يفهم التجريد على طريقة الحسيين ، ولكن هناك تجريداً من نوع آخر دل عليه أرسطو ، هو استخلاص الخصائص الجوهرية بحدس عقلي وليس هذا التجريد اختصاراً للجزئيات المدركة فحسب ، وانما هو أدراك للماهية .
- ٣ ــ أن اللامنتاهي في المكان والزمان لا يوجد إلا بالقوة ، و لا يعني أن
   العقل يتعقل مكاناً وزماناً متناهين بالفعل .
- ٤ ـــ إن كانت لم يفطن الى إن باستطاعة العقل ان يحيـــ المحسـوس معقولاً بالتجريد ، ومن ثمة كلياً ضرورياً ، وأن التجريد الـــذي تعنيه أكثر تحققاً لموضوعية العلم . أن نظرية كانت هـــذه هـــي وليدة عقل تقبل المذهب الحسي (١٦) .

بعدها يشير يوسف كرم الى موقف كانت مسن متناقضات أو نقائض العقل ناقلاً المرجعيات الفلسفية التي تشير الى كانت وتهمل مسا سبقه من الفلاسفة فيقول: (( تلك المتناقضات المشهورة عن كسانت، ولسنا نعلل شهرته بها إلا بأن الناس يذكرون الحديث قبل القديم، فقد وردت كلها عن زينون الأيلي، وعند أفلاطون في محاوره بسارمنيدس على الخصوص، وعند أرسطو في ردوده على حجم زينون في محاولة التدليل على قدم العالم، وعند فيلسوف إنجليزي اسسمه آرثر كولير Arthar collier نشر سنة ١٧١٣ كتاباً بعنوان المفتاح الكلي

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، ص ٢٢٣ ــ ٢٢٤ .

يصدر فيه عن مالبرانش ويدعى التدليل على تناقض فكرة العالم الخارجي (١٧) .

ونحن نشير بدورنا الى أن متناقضات كانت قد أشير لها وبحث فيها تفصيلاً في دائرة الفلسفة العربية الإسلامية ممثلة عند الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة وعند ابن رشد في كتابة تهافت التهافت ، ولكن يوسف أكرم أغفل ذلك إما لعدم اطلاعه عليها أو لأنه أن يشدير الى أصول غير ها(١٨).

بعدها يختم يوسف كرم ، نقده لكانت في قضايا العقل العملي و لا سيما فكرة الواجب الأخلاقي ، مشيرا الى أن كانت أخفق في أقامة أخلاق على أسس وطيدة فمثلاً أنه لا يمكن أن يكون الواجب صورة بحتة ، وأن الواجب كما يضعه كانت هو أمر مطلق بالأضافة الى العقل لكن لا بالإضافة الى الارادة وأن وجود الواجب يدل على وجود الحرية ، وأن الاستدلال بفكرة الواجب على ضرورة الخلود وضرورة الشه استدلال سليم ، بشرط أن تعترف للعقل بقوة الأدراك الموضوعي ، ولمبدأ العلية بقيمة موضوعية ، وهذا الشرط غير متوفر في مذهب كانت .. لقد باعد كانت بين الخير المطلق والخير الحسي أو السعادة ، في عرفه حتى ظننا كل الظن أنهما لن يلتقيا (١٩٠) . ولكن تبقي دراسة في عرفه حتى ظننا كل الظن أنهما لن يلتقيا (١٩٠) . ولكن تبقي دراسة وسف كرم لكانت ، فيها من الغموض والألتباس ما هو ظاهر للعيسان

<sup>(</sup>۱۲) المرجع نفس ، ص ۲٤۲ .

<sup>(</sup>۱۸) راجع ، الغزالي ، تهافت الفلاسفة ، تحقيق سليمان دنيا ، كذلك ابـــن رشــد ، تهافت التهافت ، نشره سليمان دنيا ، حيث التفصيلات وقارن ، يـــس عريبــي تكافؤ أدلة أزلية العالم وحدوثه بين كانــت والغزالي ، مجلة الحكمة ، جــامع الفاتح ، العدد ۲ ، السنة ۲ . ۱۹۷۷ .

<sup>(</sup>١٩) تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص ٢٥٩ \_ ٢٦٠ .

وأن غلبت عليها كما قلنا اللغة الفلسفية الاصطلاحية ، وكأن يوسف كرم يتقصد ذلك . فكيف سيتحاور العقل الفلسفي العربي المعاصر مع هكذا فيلسوف تنويري ويجعل نصوصه سهلة ميسورة وتفتح له آفاقا أوسع في البحث المعرفي والمنهجي ذي الطبيعة المحاورة باختلاف الرؤى والتصورات لا بخلافها .

لكن تبقى دراسة يوسف كرم هي السائدة في الوسط الأكاديمي لمن يريد أن يفهم كانت تفصيلا ، حتى لنجد أنفسنا بأزاء كتابة هاذا لا بازاء نصوص الفلاسفة عندما كنا طلبة الفلسفة في الجامعة في منتصف السبعينات . مما ولد معنا بدءاً نفوراً واضحاً من التقريب لفلسفة كانت ودراسة نصوصه ، إلا أن تحدينا ذلك فيما بعد ، متجنبين مدخل يوسف كرم لفهم كانت أم غيره من الفلاسفة المحدثين (٢٠) .

بينما نجد أن محمد علي أبو ريان ، الذي قدم هو الآخر دراساته عن تاريخ الفلسفة فخصص لتأريخ الفكر الفلسفي الحديث ، جزءاً مهماً ، درس فيه هذا الفكر وتطوره وشخصياته ، وأن دمج مع هـــذا الجـزء الفلاسفة المعاصرين ، ولا سيما الفيلسوف الفرنسي هنري برخسون ، إلا أن ما يميز دراسة أبي ريان ، أنها دراسة لشخصيات فلسفية ، لا تاريخ فلسفة بالمعنى المتعارف عليه عند زكي نجيب محمود أم يوسف كرم .

<sup>(</sup>۲۰) ظهرت در اسات فيما بعد ، قدمت كانت بصورة أكثر وضوحا وبيانا ، وسنشير اليها في هذه الدراسة ، لكن الذي اكتشفناه فيما بعد ، أن كتاب يوسف كرم في تاريخ الفلسفة باجزائه الثلاثة أنما هو تلخيص ممتاز وشديد التركيز لكتاب أميل برهيبة ، الموسوم (تاريخ الفلسفة) ، والذي ظهر بترجمة عربية في ثمانية أجزاء ، بقلم جورج طرابيشي ، عن دار الطليعة ، بيروت .

والذي نود الوقوف عنده ، هو ما خصصه هذا الباحث لدراسسة فلسفة كانت ، وهو ما يتضمن الباب الثالث من كتابة ، ممهدا القول عن فلسفة كانت ، أنها الفلسفة المثالية النقدية ، مؤكداً أن المرحلة المثالية في تاريخ الفلسفة الحديثة أنما تبدأ بأصدار كانت لكتابية ( نقد العقل الخالص ) سنة ١٧٨١. وقد قيل أن كانت أحدث بهذا الكتاب ثورة في ميدان الفلسفة لا تقل أهمية عن الثورة الكوبرنيقية في ميدان علم الفلك . وما فعله كانت هو ثورة في ميدان المعرفة ، إذ تخطى النظر العقلي والفلسفة المادية ، لكي يقيم الأيمان بالله عن طريق العمل ، ولم يكن في ذلك مثالياً بمعنى الكلمة ، بل كان تصورياً بمعنى أنه يقيم الحدوس ويضع الشروط للمعرفة الإنسانية ويجعل من الذهن الإنساني مشيراً الى الموضوعات الخارجية بتأثير أو فاعلية هذه الشروط والصيغ الأولية(٢١) .

ولكن ما يميز هذه الدراسة عن كانت أنها كانت استعراضية تحليلية فقط ولم تكن نقدية ، تقف عند بعض مواطن فلسفته وتحللها وتتقدها مثلما فعل من قبل زكى نجيب محمود ويوسف كرم .

فدرس ذات الموضوعات التي درست من قبل ، مثل نقد العقل المجرد ونقد العقل العملي ووقف عند ذات التقسيمات التي نكرها يوسف كرم من قبل ، لكن أبو ريان وضح الغامض من فلسفة كانت بأسلوب عربي مبين سهل وميسور لطالب الفلسفة المبتدئ ، وكان كتابة هذه موجه الى طلبة الجامعات العربية والأقسام الفلسفة فيها ، وأن خلا من الاشارات المقارنة بين كانت والفلاسفة الذين سبقوه في بعض المسائل

<sup>(</sup>۲۱) ظهرت الطبعة الاولى لهذا الكتاب ، القاهرة ١٩٦٩ ، راجع الصفحات ١٩٦٧ ــ ١٦٩ .

الفلسفية المشتركة في تاريخ الفلسفة ، وبالأخص في مجال الميتافيزيقيا ولا سيما نقائض العقل .

وفضلا عن ذلك ، نجد دراسة جيدة عن فلسفة كانت مختصرة ، إلا أنه تخللها مواقف نقدية ، إلا هي دراسة رفقي زاهر ، عن أعلم الفلسفة الحديثة (٢٠) .

إذ يستعرض بشكل مختصر فلسفة كانت الميتافيزيقية والأخلاقية ، وإن كان مرجعه في ذلك اصطلاحاً كتاب قصة الفلسفة الحديثة لزكي نجيب محمود ، ولكن ما يهمنا هو نقده وتعقيبه على فلسفة كانت ، التي يضعها في نقاط رئيسة هي :

- ا ــ إن فكرة كانت عن الزمان والمكان ، وإن خالفها بعض الفلاسفة المعاصرين ، إلا أن العلم الحديث أكدها ، معتبراً أن الزمان والمكان مجرد بعدين وهميين لا تحقق لهما في الخارج . وهو ما تقرره النظرية النسبية بوضوح تام .
- ٢ ـــ إن حقائق الأشياء عند كانت مطلقة ، بخلاف ما ذهب اليه هيـــوم
   من أنها احتمالية ، فجاء العلم الحديث ليوافق هيوم ويخالف كلنت
   في ذلك .
- ٣ ـ أن أفكار كانت الأخلاقية و لا سيما فكرتي الواجب وحريــة الأرادة لها أصول في في الفلسفة العربية ، و لا سيما عند ابن باجة فـــي كتابة تدبير المتوحد الذي ترجم الى الألمانية قبل ظــهور كـانت بوقت غير قصير ، فضلاً عن أن المعتزلة ، قــد أشـاروا فــي فلسفتهم الى الحرية الأنسانية وعدوها أحد الأصول الخمسة فـــي فلسفتهم .

<sup>(</sup>٢٢) ظهرت الطبعة الاولى للكتاب ، القاهرة ١٩٧٩ .

كان من الأولى على كانت أن يقف مع أحد الحلول ويتخذ موقفاً
 في مسألة تتاقض العقل أو نقائضه (٢٣).

ونختم هذا المحور بالأشارة الى كتاب الفلسفة الحديثة ، عرض نقدي ، لمؤلفه كريم متي من العراق ، إذ خصص الفيلسوف كانت عدة صفحات ، وهي تشكل الفصل الأخير من الكتاب ، إذ يستعرض الباحث بدقة كتابه نقد العقل المجرد فقط دون غيره .

ويفصل القول في مفاهيم الزمان والمكان والسببية كما ذكرها كانت ، ويعرج بتفصيل على نقائض العقل ، ليختم بذلك قوله عن كانت في العقل الخالص أنه عاجز عن أن يقدم البنا معرفة بصورة معنقلة على التجزئة ، بل لابد ان تكون معرفتنا قاصرة على ما يمكن ان يقع تحل التجربة على ان العقل بطبيعته ينزع الى تجاوز معطيات التجربة السي الأشياء بالذات فيرتكب وهما ترانسنداليا ، وعلى هذا الوهم تنشأ أفكار زائفة هي أفكار العقل الخالص كفكرة الضرورة واللامتناهي والروح (١٢) ... ولئن كانت الميتافيزيقيا كعلم شيء مستحيل ، فأنها ليست عديمة الفائدة ، لأن الأفكار التي تقوم عليها تلعب دوراً تنظيميا فسي توجيه البحث العلمي على نحو ما تقدم (٢٠٠) ...

نخلص مما تقدم في هذا المحور ، الى أن الدارسين المتفلسفين العرب النين كتبوا في تاريخ الفلسفة ، والذين قدمنا نماذج لهم ، أتمساكان همهم هو دراسة كانت دراسة تفصيلية معمقة ذات طابع أكساديمي مدرسي محكم ، يخلو من لغة الحوار والتبادل المعرفيي مع الثقافية العربية المعاصرة ، أي أنهم لم يقربوا أو يقارنوا كانت في هذه الثقافية

<sup>(</sup>٢٣) المرجع نفسه ، ص ١٢٣٤ ـ ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢٤) ظهرت طبعته عن جامعة كاريونس ، ليبيا ، ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢٥) المرجع نفسه .

فسانت لديهم النزعة التقريرية دون المقارنات والحوار الفلسفي مع الآخر .

# المحور الثاني - محور النص الفلسفي المقيد بكاتت :

في هذا المحور ، سنتوجه بالبحث والدرس ، الدى دراسات فلسفية عربية أحتفت بكانت دون غيره ، وألفت فيه كتباً برأسها ، وكانت الغاية من ذلك الوقوف ملياً أمام فلسفة كانت النظرية والعملية والجمالية والتربوية ، لتوضيح ذلك الى جمهور المختصين في الدرس الفلسفي عن المثقفين الذين يبحثون في علاقة الفلسفة بغيرها من العلوم .

وخير من يمثل ذلك ، جملة من الدارسين العرب المتميزين من الدرس الفلسفي المنهجي الأكاديمي الرصين ، منهم الدكتور زكريا البراهيم في كتابة كانت أو الفلسفة النقدية (٢٦) ، والدكتور محمود زيدان في كتابة كانت وفلسفته النظرية (٢٠) ، اذ خصص محمود زيدان كتابه عن كانت لدراسة نقد العقل المجرد دون غيره ، والدكتور عبد الرحمين بدوي في رباعيته عن كانت والتي تعد أوسع دراسة كتبت باللغة العربية عن هذا الفيلسوف ، إذ خصص بدوي الأول لدراسة العقه النظري بالتقصيل ، ووسمه أمانويل كانت (٢٨) ، أما الجزء الثاني فقد خصص للقانون والسياسة للأخلاق عند كانت (٢٩) ، أما الجزء الثالث فقد خصص للقانون والسياسة

<sup>(</sup>٢٦) ظهر هذا الكتاب ، ضمن عبقريات فلسفية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٦٣ ، والطبعة الثانية الثانية .

<sup>(</sup>۲۷) ظهرت طبعة هذا الكتاب في القاهرة ، وقد اعتمدنا على الطبعة الثانية ، الصادرة عن دار المعارف بمصر ١٩٧٦ .

<sup>(</sup>۲۸) ظهرت الطبعة الا ولى ، الكويت ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٢٩) ظهرت الطبعة الاولى ، الكويت ١٩٧٩ .

عند كانت (٢٠) ، في حين خصص الجزء الرابع وهو الأخير عن فلسفة الدين والتربية عند كانت (٢١) .

فضلا عن ذلك ، فقد ظهرت أيضا دراسات أخرى عن فلسفة كانت ، منها دراسة الدكتور نازلي اسماعيل عن النقد في عصر التنويو (كانت) ، ودراسة بحيى هويدي عن كانت وأخيرا وليس آخراً دراسة محمود سيد أحمد عن مفهوم الغالية عند كانت (٢٢) .

إن هذه الدراسات التفصيلية عن فلسفة كانت ، أنما يجمعها هدف واحد وهاجس واحد ، هو التأليف بفلسفة كانت ، وبيان قيمتها المعرفية والفلسفية في تاريخ الفلسفة عموماً والفلسفة الحديثة والمعاصرة على وجه الخصوص ، مع الدعوة الى تكييف المصطلحات الفلسفية الكانتية للغة العربية وجعلها في متناول الدارسين ، ومحاولة أدخالها ضمسن المنهج الفلسفي العام لتاريخ الفلسفة العربية المعاصرة ، للأفادة منها في الدراسات والأبحاث والمناهج في الدرس الأكاديمي الفلسسفي العربيي المعاصر .

وإذا ما أردنا أن نسجل ملاحظة ذات أهمية تذكر فأنا نشير الى أن أصحاب هذه الدراسات ولا سيما زكريا إبراهيم وعبد الرحمن بدوي ، إنما يمثلون اتجاهات فلسفية غربية ويتبنونها في أبحاثهم ودراساتهم إلا وهي الفلسفة الوجودية ، مما جعل تأليفهم في فلسفة كانت أقرب لسد الحاجة الأكاديمية في المكتبة الفلسفية المعاصرة ، وليس لتبني هذه الفلسفة واشاعتها بين عموم الدارسين الفلسفة في الوطن العربي ، وكأن العمل التأليفي الضخم الذي عملاه لا يخرج عن هذا

<sup>(</sup>۲۰) ظهرت الطبعة الاولى ، الكويت ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>۲۱) ظهرت الطبعة الاولى ، بيروت ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢٢) ظهرت هذه الدراسة في القاهرة ١٩٨٨.

الأطار المرسوم له . إذ لا نجد أية مقاربات فلسفية أو مقارنات في مقاربات فلسفية او مقاربات فلسفية أو مقاربات فلسفية أو مقاربات فلسفية المؤلفات لهذا الباحثين القديرين ، مع الفلاسفة العرب أو غييرهم من الفلاسفة اليونانيين إلا بقدر تعلق الأمر بوضع كانت ضمن الفلسفة الحديثة وأبرز فلاسفتها (لوك ، ديكارات ، هيوم ، روسو ...) مميا جعل الباحث يترصد هذه المسألة ليقف عندها ويسجل ملاحظته الرئيسية هذه . ولم يشذ عن هذا الذي قلناه ما كتبه محمود زيدان ونازلي إلى السماعيل ويحيى هويدي ومحمود سيد أحمد .

وإذا ما عدنا إلى بدء قولنا عن هذه الدراسات ، نجد أن زكريا إبراهيم في كتابه كانت أو الفلسفة النقدية ، يهاجم كل من ترجم لكانت إلى العربية ، ويتهم هذه الترجمات أنها غير أمينة ، بخلاف ما فعل بكانت في اللغات الأوربية الأخرى . مما حداه أن يقدم دراسة معمقة عن فلسفة كانت ، لأن المكتبة العربية مفتقرة الى دراسة جدية تعرف القاريء العربي بهذا الفيلسوف الألماني الكبير الذي قسم تاريخ الفكر الحديث الى شقين ... فضلاً عن ذلك يشير زكريا إبراهيم اللي سبب تأليف هذا الكتاب هو أن الفلسفة الكانتية من الصعوبة بمكان ، فضلاً عن العقبات الكثيرة التي يصطدم بها الباحث حين يحاول ترجمة الكثير من مصطلحات كانت الألمانية الدقيقة الى اللغة العربية ... ولكنا لا نميل الى الاعتقاد أن هذه الصعوبة اللغوية لا تبرر الزعم القائل بأنه ليس من السهولة أن يقرأ المرء كانت " ويعتقد زكريا إبراهيم أن هذه الصعوبة منشأها هو مارواه المؤرخون عن هذا الفيلسوف ، ولكنه لا يوافقهم ، ويذهب بمشروعه عن كانت ، بقوله : إن شيئاً مما كتبه

<sup>(</sup>۲۳) راجع ، ص ۱۱ من الكتاب .

الباحثون ومؤرخو الفلسفة لا يمكن ان يغنينا عن العودة لكانت نفسه ، لأن في كتبه نصاعة فكرية قلما تعثر على نظير لها لدى غسير ، مسن الفلاسفة في العصر الحديث (٢٤) .

كما يشير زكريا إبراهيم ان العودة الى فلسفة كانت معاصرا هي انه لا يوجد في الفكر المعاصر فلسفة تعلو على الفلسفة الكانتية أو يرفضها . وهو بهذا يرد على ما ذكره زكي نجيب محمود عن فلسفة كانت ونصيحته لكل من يريد ان يقرأ كانت ان لا يقرأه مباشرة . بسل يقول زكريا إبراهيم أن العودة الى فلسفة كانت مباشرة ضرورة فلسفية ومنهجية لا يمكن التغاضي عنها .

بعد ذلك ، نجد في كتابة تفصيلات دقيقة عن فلسفة كانت في العقل النظري والعقل العملي والمشكلة الخلقية ونقد الحكم وفلسفته الجمالية ، مع خاتمة بنقد الفلسفة الكانتية (٢٠) ، هذه الخاتمة التي تشسير الى نقاد كانت من الغربيين ويقسمهم بين ناقد قادح وناقد مادح ، منهم نيتشه وشلنج وهيجل ، وهؤلاء بنظر شوبنهور أبناء غير شرعيين لكانت ، أما هو فهو الشرعي ، ويقف أمام أعجاب شوبنهار بتفصيل أكثر .

وبنظر الباحث ، أن دراسة زكريا إبراهيم ، دراسة جادة معمقة لفاسفة كانت مكتوبة بأسلوب أدبي رفيع ، مع عبارة سلسة واضحة ، تعبر عن فلسفة كما أرادها هو ، وهذه مقدرة مميزة لكاتب فلسفي معروف مثل زكريا إبراهيم ، وأن كتابه فعلا يسد فراغاً في المكتبة الفلسفية العربية عن كانت وفلسفته من كل جوانبه ويجيب على الأسئلة

<sup>(</sup>٢١) ص ١٣ من الكتاب .

<sup>(&</sup>lt;sup>ro)</sup> هذا النقد لفاسفة كانت ، كتبه زكريا ابراهيم بعد صدور كتابه بطبعته الاولى ، والحقه بطبعته الثانية ، اذ صدر النقد عام ١٩٧٢ .

المثارة حول هذه الفلسفة ، مع ملاحظة أن الكاتب لم يحاول أن يقسارب ويقارن بين فلسفة كانت والفلسفة المعاصرة و لا سيما الوجوديسة التسي يؤمن بها هو ..

ومثل ذلك ، فعل محمود زيدان ، إذ درس فلسفة كانت بعمو وتفصيل قل نظيره في الدراسات الفلسفية عن كانت ، إذ خصص كتاب البحث والتفصيل في كتاب كانت ، عن نقد العقل الخاص ، وقد قرب لغة كانت الاصطلاحية الدقيقة الى المعجمية الفلسفية العربية ، وقد ساعده على ذلك مؤلفاته الممتازة في تاريخ الفلسفة الحديثة والمعاصرة ودراساته في المنطق الرمزي والرياضي التي كان لها حضورها في المكتبة الفلسفية العربية المعاصرة ، إذ يشكل مع كتاب زكريا إبراهيم اللكتبة الفلسفية العربي ، وإن خلى كتابه من وقفة نقدية عن فلسفة كانت أو مقارنات مع غيرها من الفلسفات سواء السابقة عليها أم المعاصرة أم المتأثرة بها سلبا أم ايجابياً ، أنه كتابه عن كانت كتب لدارس متخصص في فلسفة كانت ليس إلا .

أما موسوعة بدوي عن كانت التي أشرنا اليها فأنها من السعة والدقة والبحث والتحليل لا مزيد عليه ، وهي عامود في المكتبة الفلسفية الكانتية العربية ولا أظن أن أي باحث في الفلسفة الحديثة بعامة وكانت بخاصة ان يغفلها أو يتجاوزها ، إذ جاء بدوي على كل فلسفة كانت ولم يترك منها لا شاردة ولا واردة إلا ذكرها عن هذه الفيلسوف ، ولكن الذي يلاحظ على هذه الموسوعة عدم ذكر المقارنات التاريخية الفلسفية مع كانت سواء من سبقه أو من تأثر به ، إذ خصص صفحات قليلة من الجزء الأخير عن ذلك ، مع علمنا أن عقل وفكر بدوي الموسوعي كلن بالامكان أن يضيف هذه المجلدات الأربعة مجلداً خامساً عن نقاد كانت

أو أنصاره الى يومنا هذا ، ولكن بدوي لم يفعل ذلك ، بل حافظ على روح فلسفة كانت وعرضها بأمانة علمية ممتازة على الرغم مسن أنه الفلاسفة الوجوديين العرب المعاصرين ، إلا أن ذلك لم يظهره في حديثه عن فلسفة كانت .

## المحور الثالث \_ محور الأبحاث الفلسفية بعامة وكاتت بخاصة :

ظهرت في اللغة العربية ، عدة در اسات وأبحاث عسن فلسفة كانت ، ضمنت في مؤلفات تبحث في تاريخ الفلسفة الحديثة ، من زوايل و إشكاليات فلسفية محددة ، وليس بصيغة بحث تاريخي فلسفي ، إذ درست هذه المؤلفات جوانب من فلسفة كانت دون غيرها ، وركزت اهتمامها على هذا الجانب لتوضيحه وفهمه وتأويله .

وأبرز هذه الدراسات التي وقفنا عندها ، هي كتاب صادق جلال العظم ، الموسوم دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة ، التسي ضمنها فصلاً عن فلسفة كانت في المكان تحديداً (٢٦) . درس فيه العظم فلسفة كانت في المكان من خلال الأطلاع على مؤلفاته الرئيسة في هذا الميدان مثل نقد العقل المجرد ، ومقالة كانت عن نظرات في التقدير الصحيل المقوى الحية وغيرها . إذ قدم العظم موقفاً تحليلياً نقدياً لفلسفة كانت في المكان ، بالأعتماد على تطور فلسفة كانت في هذا المجال ، ويسجل العظم ملاحظاته على فلسفة كانت في المكان ، بعوله : إن آراء كسانت في المكان في هذه الفترة ( = السابقة على نقد العقل المجرد ) تسبجل في المكان في هذه الفترة ( = السابقة على نقد العقل المجرد ) تسبجل المادة الموجودة فيه وأن وجود الأمكنة اللاقليدية ممكن ، وأن المكان المكان الأقليدية ممكن ، وأن المكان الوحيد الذي يمكننا تمثله أو حسه هو المكان الأقليدي .

<sup>(</sup>٣١) صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب ، بيروت ١٩٦٦ .

ولكن عندما دخل كانت مرحلته النقدية غدا أكثر تحفظاً ورصانة في تأملاته حول هذا الموضوع ، أن الفارق الأساسي بين نظرية كانت في المكان في مرحلته الأولى عن مرحلته النقدية أنما تكمن في أن المكان في النظرية النقدية يصبح صورة الحدس الخارجي . وبهذا فصل كانت في نظريته النقدية تاماً بين الصورة والمادة وحلل الأولى بمعزل عن الثانية وبذلك قضي على فكرته الجريئة التي اشتقت المكان من خصائص المادة وقوانين تفاعلها (٢٦) . ويبدو ان كانت لم يطمئن كثسيراً لنظريته الأولى التي جعلت طبيعة المكان تعتمد على خصائص المسادة وقوانينها فتبنى نظرية المكان المغلق التي وضعها نيوتن ثم تركها بعد مدة وجيزة ليضع نظريته النقدية الشهيرة كما هي في نقد العقل المجرد ( = المكان صورة ) (٢٨).

إن العظم أنما ينقد كانت من خلال أيدلوجيته التي ينتمي إليها ، إلا وهي الأيدلوجية الماركسية التي يتبناها ويدافع عنها وعن صحة أقوالها في المادة والمكان والزمان . والمطروحة في المؤلفات الماديسة الجدلية لماركس وأنجلز .

أما الفيلسوف عثمان أمين ، صاحب الفلسفة الجوانية في الفلسفة العربية المعاصرة ، فقد كتب هو الآخر بحثاً مطولاً ومفصلاً عن فلسفة كانت في كتابة رواد المثالية في الفلسفة الغربية (٢٩) ، إذ شكل فصل كانت معظم صفحات الكتاب فضلاً عن ديكارت وفيختة . اذ درس في هذا الكتاب سيرة حياة كانت وكتابة نقد العقل الخالص وفلسفة الحريسة وفلسفة التاريخ ، وضمن بحثه عن كانت نصوصاً من مؤلفات كانت في

<sup>(</sup>۲۷) العظم ، در اسات ، ص ۳۸ .

<sup>(</sup>۲۸) المرجع نفسه ، ص ٤٠ ــ ٤١ .

<sup>(</sup>٢٦) ظهرت الطبعة الاولى للكتاب في القاهرة ١٩٦٧.

الأنوار ، وكتاب مشروع السلام الدائم ، وغيرها من مؤلفاته مفتتحاً الكلام عن كانت بالمديح والتقريط واصفاً أياه أنه أحد أقطاب الفلسفة الأربعة الكبار وهم أفلاطون وارسطو وديكارت وكانت . وأن كانت هو آخر أولئك العباقرة من أفذاذ الإنسانية المفكرة الذين استطاعوا بحياتهم ومؤلفاتهم ان يخلفوا في الحياة العقلية في بلادهم وخارج بلادهم أشراً باقياً عند أهل عصرهم وعند الخلف من بعدهم ... وبالتالي فان فلسفة كانت هي الركيزة للمثالية الألمانية ، وأنها عمدت الطريق لأنتصارات المثالية منذ أو اخر القرن التاسع عشر حتى أيامنا هذه (١٠)

وللمثالية الكانتية طابعان : (( النقدية )) و (( الترنسدتالية )) و طابع النقدية واضح ، والترنستدالية عند كانت واتباعه أنما هي وصف الصور والمعاني والمبادئ إذا كانت متعلقة بالتجربة محددة لها . لا متعالية عليها مفارقة لها خلافاً لما توهم المتوهمون (١١) .

إن هذا الدفاع عن مثالية كانت وعدم نقدها من قبل عثمان أمين ، إنما مرده الى فلسفة عثمان أمين الجوانية ذات الطابع المثالي الواضح ، فوجد في كانت ضالته المنشودة ، فدافع عنه وأقرب من مقولاته وتفسيراته ليعضد بها فلسفته الجوانية ، بخلاف العظم الذي وجد افتراقاً عن فلسفة كانت المثالية لأصوله المادية التاريخية الماركسية .

أما الفيلسوف والباحث المدقق في المدارس الفلسفية يحيى هويدي ، فهو الآخر قد كتب بحثا عن كانت في كتابة در اسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة (٢١) . وسمه بصيغة سؤال مفاده ، كيف كان كانت مثالياً ؟ ليجيب عنه بقوله : إن كانت قد قاوم الأتجاه الذي يريد أن

<sup>(</sup>٠٠) رواد المثالية ، ص ٥٨ .

<sup>(11)</sup> المرجع نفسه ، ص ٥٨ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤٢)</sup> ظهرت الطبعة الأولى للكتاب في القاهرة ١٩٦٨ .

يؤسس الفلسفة على الدين بأن فصل بين ميدان كل منهما وجعل الدين يوسس الفلسفة .

وكانت في هذا قد عارض الفيلسوف ليبنتز وأنحاز الى جانب فيلسوف آخر هو بايل Bayle . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يسلم بالواقع الحسي الممتد أمامه تسليم الرجل الساذج ، وهو في هذا وثيق الشبه بجميع الفلاسفة ... وبهذا أن كانت منذ البدء قد أتخذ موقفا نقدياً خاصاً به ، سمى بالفلسفة النقدية (٤٢) .

بعدها وجه يحيى هويدي مجموعة ملاحظات نقدية عن فلسفة كانت من أبرزها: أن نقطة البدء في فلسفة كانت هي التجربة حيث أنها قابلة لأن تعرف عن طريق العقل ، ولكن هذا الموقف لا يعبر عن رأي جميع مؤرخي الفلسفة إذ أن هناك من يرى ان كانت نقطة البدء عنده هي الكوجيتو لا التجربة والكوجيتو معناه الأدراك الأولى الخالص .

فضلاً عن ذلك ، نجد أن الفلاسفة الوجوديين المعصاصرين قصد فهموا كانت فهماً خاصاً ومنهم الفيلسوف هيدجر ، فكانت برأي هيدجر ليس فيلسوف العقل وأنما فيلسوف المخيلة وفلسفته عقلية وأنما فلسفة وجودية تقوم على دراسية المخيلة ، وبهذا يصبح كانت بنظر هيدجر ليس فيلسوف نظرية المعرفة ، بل فيلسوف الوجود (١٤٠) . فضلاً عن ذلك ، أن كانت لم يبحث في المكان وأنما يبحث فكرة المكان ، وشان يتعلق بين البحثين ، ومثل ذلك فكرة الزمان فالزمان كالمكان عند كانت يتعلق بأدراك عالم الظاهر لا عالم الشيء في ذاته . ليختم يحيى هويدي قوله النقدي عن فلسفة كانت أن المثالية أصبحت على يد كانت لا تدل علي المذهب الذي يبتعد عن التجربة الحسية ، بل على المذهب الذي يسهجم المذهب الذي يبتعد عن التجربة الحسية ، بل على المذهب الذي يسهجم

<sup>(</sup>٤٢) در اسات في الفلسفة ، ص ٩٤ \_ ٩٥ .

<sup>(11)</sup> المرجع نفسه ، ص ۱۲۰ ــ ۱۲۱ .

على التجربة ليتسلط عليها ويخضعها له ، وذلك عسن طريق بحثمه المستمولوجيا في الشروط الأولية التي تجعل التجربة ممكنة من الناحيسة العقلية الصرفة فقط (١٠٠).

# المحور الرابع - محور الموسوعات الفلسفية العربية المعاصرة:

هذا المحور يدرس كانت ، كما عُرف به في دوائر المعــارف الفلسفية المكتوبة باللغة العربية ، فضلاً عن الأشارة الى المعاجم الفلسفية التي تعرف الفلسفة النقدية الكانتية والمصطلحات الأحرى التي وضعــها كانت ، ومنها على سبيل المثال ، المعجم الفلسفي الذي ألفه يوسف كـوم مع زملاته ، إذ يعرف هذا المعجم الفلسفة النقدية ، على أنها تذهب السي الفكر حاصل بذاته على شــر ائط المعرفـة وهــي المكان والزمـان والمقولات (٢١) ، ويختفي في هذا المعجم الأشارة الــي حيـاة كـانت أو تعريف بالمثالية النقدية كما هو معروف عنها على أنها تمثــل فلسـفة تعريف بالمثالية النقدية كما هو معروف عنها على أنها تمثــل فلسـفة كانت .

ومثل ذلك ، يفعل مراد وهبة في المعجم الفلسفي الدي وضعه (٢٠) ، اذ يعرف الفلسفة النقدية وينسبها إلى كانت ويستعير تعريف يوسف كرم أعلاه (٤٨) دون تغيير . في حين يختفي تعريف الفلسفة النقدية في المعجم الفلسفي لإبراهيم مدكور (٤٩) . أما جميل صليبا في معجمه الفلسفي (٠٠) ، فأنه يطلق تسمية مثالية متعالية على مثالية كانت ،

<sup>(</sup>٤٥) المرجع نفسه ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤٦) راجع ، مادة نقدي ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤٢) ظهرت الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٤٨) راجع ، مادة نقدي ، ص ٧٠٧ .

<sup>(19)</sup> صدر في القاهرة ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>٥٠) اعتمدنا الطبعة الثانية ، بيروت ، ١٩٨٦ ، مادة مثالية .

وبعرفها: إن جميع الظواهر دون استثناء تصورات أو تمثيلات عقلية ، وتعد كلاً من الزمان والمكان صورة محسوسة متعلقة بالمدركات الحسية لا صورة بذاته وتسمي هذه المثالبة بالمثالية الابستمولوجية .

هذا فيما يتعلق بالتحديد المعجمي الفلسفي المعاصر لمعنى الفلسفة النقدية والمثالية النقدية الكانتية .

أما الموسوعات الفلسفية العربية المعاصرة فهي الأخرى ، قد كتبت عن كانت وفلسفته وحياته ، ومن أبرزها موسوعة الفلسفة ، لعبد الرحمن بدوي ، إذ خصص في الجزء الثاني منها (٥١) ، الأسدارة السي كانت مفصلا ، في هذه الموسوعة مفتتحاً القول عنه أنه أعظم فلاسدفة العصر الحديث ، ثم تحدث عن حياته وفلسفته ومراحل تطورها ، وهي الفلسفة النقدية النظرية والعملية فضلاً عن الأخلاق والدين والسياسة ، وأظن ان هذه ألمادة أنما هي تلخيص ممتاز لموسوعته عن كانت التي أشرنا اليها من قبل .

بعد ذلك ، أشار بدوي في هذه الموسوعة الى مصطلح المثالية ، وتحدث عن كانت ومثاليته النقدية ، فعرفها استناداً الى كتابه مقدمة لكلى ميتافيزيقيا مستقبله .

فقال: تقوم المثالية بالقول أنه لا توجد إلا الكائنات العاقلة المفكرة، وسائر الأشياء التي تعتقد أنها تدرك حسيا في التجربة، ماهي إلا امتثالات في عقول الكائنات العاقلة لا يناظرها في الخارج أي موضوع.

أما جورج طرابيشي ، فهو الآخر يعرف بكانت وفلسفته في معجمه

<sup>(</sup>٥١) ظهرت الطبعة الأولى للموسوعة ، بيروت ، ١٩٨٤ .

الموسوم (معجم الفلاسفة) (۲۰) ، والذي يختص بالفلاسفة دون المذاهب والمصطلحات الفلسفية ، ويرورد آراء الفلاسفة الألمان وغيرهم بخصوص كانت ، بعد أن يذكر حياته ومؤلفاته بالتفصيل .

في حين يتحدث بتفصيلات ممتازة عن كانت وقلسقته عبد المنعم الحقني في الموسوعة الفلسفية (٢٠) ، فيشير الى حياته ومؤلفاته وبعص آرائه مأخوذاً من الفلسفة النقدية له ، فيقول : أن كانت قد جمع في كتابه نقد العقل المحض بين النزعتين العقلية والتجريبية اللتين أثرتا فيه ، وأراد أن يحسم السؤال الذي ألح عليه باستمرار في قدرة العقال على التفكير في قضايا ما بعد الطبيعة .

نلخص مما تقدم ، وبعد هذا السرد والاستقصاء لكل ما كتب عن كانت العربي حصراً ، دون الأشارة الى ما ترجم من مؤلفات تحدث عن فاسفة كانت بلغات غير عربية . أن كانت العربي يشكل فعلاً مكتبة خاصة به ، نتاوله الدارسون العرب بالبحث والتحليل لنصوص وتأويلات هذه النصوص ، وقد حاول بعض الباحثين ، أن يجد في كانت شكلاً فلسفياً لما يتفلسف به هو سواء في مجال المعرفة أم الميتافيزيقيا أم الأخلاق .

ولكن مع ذلك ، بقي كانت حبيس الدرس الأكدديمي الرصيت المصطلح الفلسفي الذي وضعه هو لفلسفته ، ولم نجد مدن الدارسين العرب لفلسفة كانت من حاول أن يقارب بينها وبين النهضدة العربية المعاصرة ، ليستقيد من طروحات كانت لتطوير وتعميق أيديولوجيه النهضوية . أنها سر العلاقة غير الأيجابية بين الجامعة والمجتمع وبين الجامعة والنخب التقافية . ولكن قبل أن أختم هذا البحث ، أشير الى ان

<sup>(</sup>٥٠) ظهرت الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٩٨٧ .

<sup>(</sup>٥٢) ظهرت الطبعة في القاهرة (د .ت ) .

الدراسات الفلسفية العربية المعاصرة التي تبحث في موضوع الأصالــة والمعاصرة ، وفي منهج التأثر والتأثير ، قد وجدت في دراســة كانت مجالاً لعقد موازنات بينه وبين الفلاسفة العرب المسلمين من أمثال الغزالي وابن رشد ، معتقدين إن هذه الدراسات ستؤصل للفلسفة العربية الإسلامية بأزاء كانت الألماني ، وأن هذا الأخير قد أطلع على أصــول ونصوص الفلاسفة العرب المنقولة الى اللغــات الأوربيـة ولا سـيما اللاتينية منها والألمانية وأنه قد أفاد من ذلك كله ، ويظهر هــذا التــأثر جلياً في موضوع الأنوار ، بحسب دراسة البــاحث القديــر ناصيف نصار ، الذي ذهب الى أن فلسفة الأنوار عند كانت هي غيرهـا عنــد الغزالي وأنهما متباينتين تمام التباين ، ولكن لم يمنع ناصيف من عقــد المقارنات التفصيلية بينهما(١٠٠).

أما في موضوع نقائض العقل المجرد ، فأن الباحث القدير يسس عريبي يذهب الى ان كانت قد أطلع على مؤلفات الغزالي ، وان نقائض العقل عند كانت أنما هي مذكورة بتفصيلاته في كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي بما لا مزيد عليه ، حتى أنه يقول : أن المتناقضات الأربع التي يعرض لها كانت في كتابه نقد العقل المجرد تتطابق مع المسائل الأربع الأولى من كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي (٥٠٠) .

ولكي يبقى السؤال المركزي ، لماذا لم يشر كانت في مؤلفاته الفلسفية الى مرجعيات نقائض العقل المجرد في مضائها الفلسفية العربية ، إذا ما علمنا انه قد أطلع على نصوصها باللغة اللاتينية أم بلغته الألمانية . أم هي عبقرية الفيلسوف ؟ .

<sup>&</sup>lt;sup>(°f)</sup> راجع ، كتاب مطارحات للعقل الملتزم ، بيروت ، ١٩٨٦ ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥٠) راجع ، ص ٩٧ من البحث ، سبق ذكره .

# طمس المعالم في بنية الفكر الصهيوني إحراق القدس الشريف أنموذجاً

د. سالم محمد عبود جامعة بغداد

الملخص

تتبوأ القدس مكانة كبيرة من الأديان الثلاثة والعالم فهي مدينة عقائدية اصطفاها الله سبحانه وتعالى لحكمة، وكانت ساحة للصراع الفكري والحضاري وقد دأبت الصهيونية لضالقدس وتغيير معالمها لجعلها جزءا من كيانها .. إذ أن تغيير المعالم وطمس الحضارة الإنسانية سمة في الفكر الصهيوني .. وهو سلوك منحرف وجزء من الكينونة الاجتماعية والعقائدية . وهذه الدراسة جاءت لتحدد فلسفة طمس المعالم وملامحها في بنية الفكر الصهيوني . من خلال عملية إحراق

القدس الشريفة لكون هذا الحادث التاريخي أنموذجا سلوكيا

منحر فأ معززاً بالأدلة والشواهد .

#### المقدمة

تمثل المدن مكانة من الحضارة الإنسانية . وكان لنشأتها عوامل عديدة منها اقتصادية واجتماعية وسياسية وجغرافية ... النح .

وطالما ظهرت مدن أو اختف أو اندثرت أو اندمجت بفعل تغير بعض أو كل هذه العوامل . ولكن المدن في الحضارة الإسلامية تأخذ بعداً آخر فضلا عن هذه العوامل فهي مرتبطة عقائدياً بحركة التاريخ . وتشكل البلدان جزءاً من كيان الإنسانية والأمة .

وتختص بعض المدن الإسلامية بعامل الاصطفاء العقائدي في تكوينها ولحكمة أراد الله ان تكون جزءاً من كينونــة الاعتقـاد واحـد مستلزمات الضبط في حركة الإنسان لها مركزية الثبات الذي لا تتغير أهميته بتغير الأحوال أو الصور الحضارية بل تبقى مؤشراً ودلالة على صحة الأداء (مثلا مكة المكرمة انها ليست مدينة او عاصمة بل قبلــة الاعقاد، اما القدس فهي ليست مدينة تشكلت بفعل العوامــل التقليديـة وحسب بل هي مهبط الوحي، لها مكانها الأثـير عنـد كـل الأديـان السماوية انها ارض النبوات والبركات وارض الرباط والجهاد عزها الله وبارك ما حولها وجعلها مسرى رسوله العظيم وقبلة المسلمين الأولى.

وعلى مرور الزمن شكلت القدس ساحة لصراع الارادات فقد نسج الغرب بكل أشكاله من صهيون او صليبية او استعمارية مخططاتهم للسيطرة على هذا المفصل الحيوي والعظيم من خلال الدعاوى الباطلة والعريضة التي يزعم بها الصهاينة والصليبيون ان لهم حقاً تاريخياً او دينياً في القدس او فلسطين وهم يتحججون بذلك بلا سند لا من الدين ولا التاريخ بل ينتهزون الفرص ويكيدون لها بالفعل .

فإذا ما نظرنا الى إحراق القدس كحادثة إجرامية مــع عمليـة تغيير معالمه بشكل مستمر وتدريجي بفعل مخطط استراتيجي سنجد أنها ليست مجرد إجراء سياسي او فعل عدواني احترازي او حالة تفرضها الظروف بل هي عملية سلوكية تنطلق من أبعـاد أيديولوجيـة تتعلـق بطبيعة بنية الفكر الصهيوني وتركيبة فلسفته الاستعمارية ذات الطبيعـة الاحتلية بكل سماتها العامة والخاصة والتي تعمل بالوسائل المتنوعــة لاغتصاب الأرض وتحطيم مالكيها الحقيقيين وإبانتهم .

وان نهج تغيير المعالم وطمسها لكل منظومات الحضارة الإنسانية سواء كانوا اشخاصاً او افكاراً او أشياء ليس سلوكاً أو حالم عابرة بل هو سلوك متجذر وجزء من تكوينهم النفسي والعقائدي بل اشربوا هذا الانحراف في تكوينهم فهم ميل للانحراف حتى مع انبيائهم او أبناء جلدتهم وقد وثق الحق سبحانه ذلك بقوله (لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وارسلنا اليهم رسلاً كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون). الآية (٧٠) المائدة.

لذا تهدف هذه الدراسة بلورة مقومات بنية الفكر الصهيوني وخصائصها في طمس المعالم من خلال جريمة إحراق القدس كأنموذج سلوكي منحرف .

#### وسيتناول البحث ثلاثة محاور رئيسة هي:

١. القدس مدينة عقائدية .

٢. منهجية الفكر الصهيوني وملامحه في تغيير المعالم والاستيطان.
 ٣. إحراق القدس ــ الأنموذج والهدف.

# المحور الاول: القدس مدينة عقائدية العوامل المؤثرة في تكوين المدينة:

أن الاستقرار سمة حضارية واحد مستلزمات البناء والارتقاء في حركة الإنسان في حياته وان حكمة الله في خلق الإنسان وتهيئة العناصر ( الموارد ) التي تمكنه من تحقيق غاية وجوده فقد كانت الأرض مستقرأ ومصدراً للموارد فقد قال الله سبحانه وتعالى ( ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين ) البقرة: آية ٣٦.

كما عرف الناس حياة المدن منذ عصور بعيدة ترجع الى عهد اقدم بكثير مما بعض الناس إذ ظهرت الحياة الحضرية فــــي الأغلــب حوالي ٢٠٠٠، ٢٠٠٠ قبل الميلاد في وادي الرافدين وفي مــدن وادي النيل وقد دلت الأبحاث العلمية والآثار على تكوين هـــذه المــدن فــي مناطق مختلفة (١) .

وتختلف عوامل ظهور هذه المدن بحسب نمط الحياة وظروفها السائدة في تلك المجتمعات او الأزمنة مما كان له الأثر في تشكيل ملامح المدينة . ومن الطبيعي ان لنشأة المدن لها علاقة بأسباب عديدة قد يمثلها عامل واحد أو جملة عوامل وقد تذوب او تغير المدن باختفاء العامل او تبقى مع زوال العامل فالعامل الاقتصادي او التجاري او السياسي او ان الأحداث لها تأثير في تشكيل المواقع او المدن او في تجمع سلالة معينة او تفرضها الطبيعة الجغرافية (٢) .

ومن منظور اجتماعي ونفسي متقدم يكشف (قدامة بن جعفو) عن جانب أخر من المعايير التي تبين السبب في نشاة المدن ، والتي تعد من سماتها الأساسية لكونها مرتبطة بحاجات الإنسان التي تختلف

من شخص الى اخر لاختلاف طبيعة النفوس، كما انه يشير الى تركيب الطبقات الاجتماعية في مجتمع المدينة ، وحاجة كل منها الى الأخرى ، وقد ساق ابن قدامة أفكاره عن نشاة المدينة في إطار فكري واسع يبين منزلة الإنسان بين المخلوقات الأخر (٣) .

وقد سبق الفكر العربي الاسلامي في مجال نشاة المدن الكثسير من المنظرين الحديثين مثل روبرت كارنيري ودياكونوف وفليب سميث وكويرل يونج ومجواير جبسن آدم وجوردن شايك وغيرهم من أصحاب النظريات الحديثة التي حاولت تفسير كيفية نشاة المدن، وتطابقت هذه الأفكار مع كثير من النتائج التي توصلت اليها ، واتجسهت اتجاهات أوسع واعمق (٤) .

وتعكس كتابات الجغرافيين المسلمين تلك المعايير التي كسانت تميز المدينة من غيرها من مراكز الاستيطان الحضري ، وصنفوا هذه المدن على وفق المعايير المتنوعة ، التي تختلف مظاهرها من مدينسة الى أخرى .

وتكشف أوصاف الجغر افيين المدن في عصور متلاحقة عسن مظاهر التغيير التي تحدث فيها ، سواء كان هذا التغيير العمر ان المدينة وازدهارها ، او انحدارها وتخلفها الذي يؤدي بها الى التحول من منزلة المدينة الى البلد او القرية ، وربما ينتهي بها الحال السى الاندراس . ويرتبط هذا التغيير والتبديل بعوامسل مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية منها ما يؤدي الى ذبول بعض المدن واندراسها ، ومنها ما يساعد على بقائها واستمرارها ، وتبقى هذه المعايير سابقة لكل ما تسلا ذلك من أبحاث ودراسات حاولت وضع معايير معينة تمسيز المدينسة

كمركز حضري منطلقة من توجيهات بحثية محددة برؤيـــة او منهج خاص (٥) .

وقد تضمنت كتب تاريخ الاجتماع والسياسة (أبوابا) عدة خاصة بالعمران توضح الأسس والنظريات التي يجب على الحاكم المسلم اتباعها فيما يختص بسياسة العمران.

وقد عدت هذه المصادر (تكثير العمارة) من أركان الملك، بل ان بعضها أشار الى انه الركن الخامس (بعد نصب الوزير واقامة الشريعة واعداد الجند وحفظ المال) (٦).

ومن هنا جد ان بعض المدن الإسلامية أخذت الجوانب الاعتقادية كعامل فعال في تكوينها بالإضافة الى العوامل الطبيعيدة او التقليدية المعروفة في نشاة أي مدينة او حاضرة وتكوينها.

لهذا فعندما نلاحظ مكة المكرمة كمدينة فهي ليست عاصمة او مدينة نشأت بفعل أي عامل سواء اصطفاه الله لها وجعل الأفئدة تميل اليها وتحن وتسير لها الركبان (أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم) سورة إبراهيم: (٣٧). بل جعل أفلدة من الناس تهوي اليها.

و هكذا نجد القدس تمثل المكانة العقائدية مع العوامل التكوينيـــة الآخر و هذا ما سنتعرف عليه في المبحث القادم.

# القدس والمكانة العقائدية

القدس مدينة تاخذ مكانتها في كل العقائد والأديان وقد جعلها الإسلام ضمن كيان اعتقاده وحضارته لانه خاتم الأديان والوارث

الحقيقي لهذا جعلها غاية رحلة الإسراء وفيها صلى الرسول بإخوانه الأنبياء جمعا ثم منها عرج وبعد ذلك جعلت اولى لقبلتين ، وعندما نظر الى القدس .. فهي مدينة قديمة جدا .. ويمتد عمر ها الى أجيال وعصور منصرمة ..

يبندأ عمرها منذ اليوم الأول الذي سطر فيسه التاريخ أولى صفحاته حتى هذا اليوم ويعد كل موضع فيها اثراً لنبي صلى فيه ، او مسكنا لملك أقام عليه مملكته ويروى كل حجر من أحجارها تاريخا طويلا ومقرونا بذكريات جميلة أو ذكريات محزنة ..

ولقد ذكرت المراجع التاريخية ان مدينة القدس قد بناها ( ملكيصادق ) ، احد ملوك ( اليبوسيين )  $(\forall)$  .

واليبوسيون ، بناة القدس الأولون ، وهم بطن من بطون العرب الأوائل ، نزحو من الجزيرة العربية حوالي عام (٣٠٠٠) قبل الميسلاد مع من نزح من القبائل الكنعانية باسم (يبوس) وكان يدعي (ملك السلام) ، ومن هنا جاءت تسمية المدينة في سفر التكوين باسم شسالم (سالم) ، وبعد ان تفرقت كلمة اليبوسيين اخذ العبرانيون يغيرون على المدينة مما دفع حاكمها (عبد صيبا) لطلب العون من المصريين الذين كانوا يكتفون بأخذ الجزية ولا يتعرضون لسكان البلاد ومعتقداتهم ، وقد خضعت (يبوس) لفراعنة مصر في عهد تحوتمس الثالث ( ١٤٧٩ ق.م) واطلق عليها اسم اليبسي (يابيشي) وطورًا اسم (او سالم) أي مدينة السلام . وتكررت غارات العبرانيين على يبوس، لكنها ظلت تقاوم قرونا حتى سقطت في عام ( ١٤٤٩ ق.م) في عسهد داود ظلت بني إسرائيل التي اتخذها عاصمة ملكه واسماها (مدينة داود) وقد القبس العبرانيون حضارة يبوس ، فغادروا الخيام وسكنوا في

بيوت كبيوت الكنعانيين ، وخلعوا عنهم الجلود التي كـانوا يلبسونها ولبسوا ثيابا صوفية منسوجة كثياب الكنعانيين (٨) .

# ويمكن بلورة أهمية القدس ومكانتها على النحو الآتي:

1. الأهمية الدينية: وذلك لما شكاته هذه المدينة مهبطاً للوحيي من خلال موكب الرسل والأديان مما اكسبها قيمة عقائدية منذ آدم السي سيدنا عيسى ثم جاء الإسلام فزادها أهمية من حيث جعلها قبلة المسلمين واحد المساجد التي لا تشد الرحال الاله وبارك حولها ويقول سبحانه وتعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير) الإسراء: ١.

ولم تأخذ أهميتها فقط على عهد الرسول ( المستمر ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ودولة بني أمية والدولة العباسية وكل الدويلات والأمم الإسلامية فيما بعد . لهذا كان القتال من اجل القدس على طول الأزمنية فرض عين على كل مسلم وعربي شريف .

- ٧. الأهمية التاريخية: ان فلسطين جزء لا يتجزا من بــــلاد العــرب فأرضها وسكانها وعاداتهم ودينهم جزء مــن كيـان أمــة العــرب وتاريخهم يؤكد الآثار الملموسة انها عربية وان اليهود لم يسكنوا فيها سوى عابرين أو محتلين او اقليات كغيرهم وهذا لا يعطي الحق لـهم بالامتلاك كما يؤكد الباحثون.
- ٣. الأهمية الجغرافية: ان من ينظر الى خريطة العرب يجد ان موقع فلسطين منها موقع القلب من الجسد.

- ٤. الأهمية التجارية: ان فلسطين تقع في ملتقى تقاطع التجارة والقوافل لدنيا العرب والعالم القديم والحديث وكان توسعها الجغرافي قد أعطاها أهمية تجارية وسياسية.
- الأهمية الحربية: أن فلسطين تقع وسط وقلب من جسم الأمة لهذا فان الأهمية الحربية تبرز من خلال إمكانية السيطرة على الأطراف المحيطة وهذا ما جعلها ساحة طموح للسيطرة لكل القوى.

ولليهود تصور ان لهم حقاً في فلسطين جاء من خلال الأكانيب التي احتواها التلموذ او التوراة التي بين أيديهم وهي محرفة كما تؤكده دراسات الأدبيات والكتب المقدسة .

إذ كتب هذه التوراة ( العهد القديم ) أحبارهم بمراحل متقطعــة من الزمن وحسبما أملته عليهم ميولهم وأهواؤهم الخاصة وهي تطــور حياة اليهود وما جرى لهم في بابل بعد ان سباهم نبوخذ نصر . وحقيقة القدس او المدينة المقدسة ليس وطناً لهم (٩) حتى انهم مختلفون فيمــا بينهم في تصديق ما لديهم بخصوص ذلك .

يشير الدكتور جواد على في كتاب ( المفصل في تاريخ العوب قبل الإسلام ) الى ان التوراة مجموعة أسفار كتبها جماعة من الأنبياء او علمائهم او حاخاماتهم او في أوقات مختلفة .

وقد كتبوا أكثرها في فلسطين ، واما ما تبقى منها مثل حزقيال والمزامير فقد كتب في وادي الرافدين ، أيام السبي البابلي لليهود . واقدم اسفار التوراة هو سفر عاموس ، وقد كتب حوالي سنة ٧٥٠ قبل الميلاد (١٠) .

و اخر ما كتب منها هو سفر دانيال ، والاصحاحان الرابع والخامس من سفر المزامير فقد كتبا في القرن الثاني قبل الميلاد .

# ويعد التلموذ المكمل لاحكام التوراة نوعان:

- 1. التاموذ الفلسطيني: او التاموذ الاورشليمي . كما يسميه العبر انيون اختصاراً .
- ٢. التلموذ البابلي: نسبة الى بابل ، وهي مدينة في العراق ، وعدف
   هذا التلموذ اختصاراً بالبابلي . لانه وضعه أحبار اليهود في بابل .

وعند دراسة الجنور الدينية والتاريخية في تكوين مدينة القدس وبكه التي اصطفاهما الحق سبحانه الاصطفاء كما قال الله سبحانه وتعالى ( ان أول بيت وضع للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ) آل عمران: ٩٦ . اذ تتفق المصادر الأولية على ان الملائكة هي التي بنت الكعبة ، ولو ان بعضها تشير الى ان الذي بناها هو سيدنا ادم عليه السلام ، ومن بعده رفع أركانها ابو الأنبياء إبراهيم بن آزر وابنه إسماعيل عليهما السلام .

وإذا علمنا ان الكعبة هي أول بيت مقدس لله وضع للناس لعبادة الله ، فان بيت المقدس هو البيت الثاني الي وضعه الله ليأمه الناس .

وقد روى المحدثون عن أبي ذر (هُوَ الله قال : قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أو لا ؟ قال : المسجد الحرام . قلت : ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى . قلت : كم بينهما ؟ قال : أربعون سنة تسم ان ادركتك الصلاة (١١) .

من هنا ربط القرآن الكريم بين المسجد الحرام ( الكعبة ) وبيئ المسجد الأقصى ( في القدس ) كما جاء في الآية الكريمة قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الدي باركنا حوله لنريه من آياتنا ) ( الإسراء :١) .

وقد اختلف في أول من بنى مسجد القدس . فروى بعض العلماء ان أول من بناه هم الملائكة بأمر الله ، وقيل ان الذي بنى مسجد بيت المقدس هو أبونا آدم عليه السلام .

ومنهم من قال : ان الذي بناه هو سام ابن نوح عليه السلام . وقيل غير ذلك (١٢) .

هذه هي وجهات النظر الدينية المتعددة في كيان القدس ووجودها . وعلى ضوئها فالقدس قد سميت من الله تعالى أو لا وقبل كل شيء .. وهذا يؤكد ان ليس لليهود أي يد او فضل في وضع الأسدس الاولى لبناء مدينة القدس ، لان اقدم جذر تاريخي في بناء ايلياء القدس ( ايلياء هو احد أسماء القدس ) إنما يعود لاسم بانيها ، وهو ايلياء بنارم بن سام بن نوح عليه السلام .

وإذا أخذنا بوجهة نظر الشعوب السامية ان الكنعانيين كانوا من اقدم الأقوام التي سكنت فلسطين ، ويرجع ذلك الى أوائل الألف الرابع ، قبل الميلاد والكنعانيون قوم يتالفون من قبائل عربية شتى ، اشهرها قبيلة اليبوسيين الذين حلوا في المنطقة الجبلية التي تعرف الآن بمنطقة القدس .

ويؤكد المسعودي في كتابه (مروج الذهب) ان الكنعانيين هم الذين عمروا الشام ومنها بيت المقدس ، وان بلاد الشام كمانت ملكاً لكنعان ، وقد نزل ولد كنعان بن حام في بلاد الشام وهمم الكنعانيون (١٦) .

حتى ان كلمة القدس لغويا تؤكد جذورها العربية فقد جاء فيي لسان العرب ان معنى التقديس انه تنزيه من الله عز وجل ، حينما نقول: تنزه الله تعالى عن كذا. فهي كلمة مؤدبة تعني ان الله عز وجل تقدس وتعالى عما يحطه أو يشينه من صفات.

لذلك فهو المتقدس ، او القدس او المقدس ، والمقدس بلغة أهل الحجاز معناه السطل ، وهو الإناء الذي يحمل فيه المساء للطهارة والتطهير ، ومنه اخذ بيت المقدس ، ومعناه البيت المطهرة وكان هذا اللفظ يشتمل على دمشق وبعض الأردن أيضا .

وجاء في كتاب ( الأنس الجليل ) عن بيت المقدس ( بفتح الميم وسكون القاف ) بمعنى المكان المطهر من الذنوب وهو مشتق من القدس التي معناها الطهرة والبركة . فمعنى بيت المقدس والحالة هذه هو ( المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب ) ... ويقال أيضا معناه المرتفع المنزه من الشرك والبيت المقدس ( بضم الميم وفتح الدال المشددة ) معناه المطهر ، ويراد به خلاؤه من الأصنام .

والقدس والقدوس اسمان من أسماء الله تعالى ، وبيت المقدس هو بيت الله تعالى وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في سورة الحشر (هدو الله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ) . الحشر: ٢٣.

وعلى الرغم مما ينشره عدد من الكتّاب اليهود او المستشرقين او الشعوبيين ويبشرون به حول ان القدس وأهميتها لـــم تكـن تـاخذ أولويات المسلمــين لا من حيـث الزمن او المكانــة الا فــي أوقــات متأخرة .. اذ تشير العديد من الدراسات ذات الأهداف المعلومــة فــي خدمة الصهيونية وأطماعها مثل دراســة كســتر (M. J Kister) او اسحاق حسون خلال مقدمته لكتاب الواسطي الذي حققه للجامعة العبرية الى ان حرمه القدس لم تأخذ اجماعاً عند المسلمين واتبعهم تشلرز

ماثيور الأمريكي أيضا الذي يحاول تقليل من قدسية القدس عند المسلمين وجاء بعده ايماثيول سيفان وكذلك المستشرق الروسي اغاثيوس كراتوفسكي وكما ينقل جوبيان عن جولد زيهير المستشرق المجري نفس الأفكار ويدعون ان الاهتمام بالقدس جاء بقصد تحويل المسلمين عن مكة وهذا بدا في زمن عبد الملك بن مروان وهدذا ما ترويه الموسوعة الإنكليزية الإسلامية وتشير هذه الدراسات الى أربعة عوامل (١٦):

- أ. ان مكانة القدس في الإسلام ، كانت موضع خلاف بين المسلمين
   الأو ائل .
- ب. ان ما روي من أحاديث عن قداسة القدس ، كانت موضع شك عند كثير من المسلمين .
- ج. ان عوامل سياسية ، داخلية وخارجية ، هي التي حفزت على إضفاء صفة القداسة على المدينة ، ومن هذه العوامل مثلا حرص بني أمية على ان يتجنبوا الناس الحج الى مكة خلال ثورة عبد الله بن الزبير لكيلا ينحازوا اليه .

ومنها الاحتلال الصليبي للقدس ، وما نشا عنه من ردة فعل لدى المسلمين ، وكذلك استعادة القدس على يد صلاح الدين وما تركت من استشارة شعورية في نفوس أبناء العالم الإسلامي .

د. وقد يضاف الى ذلك ، ومما يرتبط به أيضا ، ان دولا إسلمية او مذاهب إسلامية معينة ، هي التي أنزلت القدس منزلة عظيمة في الإسلام ، دون دول إسلامية أخر؛ او مذاهب إسلامية أخر لم تعترف للمدينة بهذه المنزلة .

ولكن على عكس ذلك أثبتت كل الحقائق التاريخية ان للقدس مكانسة متميزة من الفكر الإسلامي ونشر بيانه منذ عهد رسول الله (عليه فقد الخذت قبلة للمسلمين خلال سبعة عشر شهراً بعد الهجرة الى المدينة ... وهذا أقوم دليل على مكانتها عند المسلمين ... وقبل ذلك حصل حددث الإسراء والمعراج في السنة العاشرة للبعثة وما لها من أهمية في حياة المسلمين وعقيدتهم .

ولم تنحصر أهمية القدس في عهد الرسول الأعظم ( المسلمية اللحقة حتى يومنا هذا .

#### فضائل بيت المقدس:

لقد وردت آيات وأحاديث صحيحة عن رسول الله ( الله عن مكانة القدس وفضائلها لا يرقى اليها الشك وكما ورد في الأثر عن مكانة القدس وفضائلها لا يرقى اليها الشك وكما ورد في حادثة الإسراء إشارة واضحة وقد رفع القرآن الكريم بآياته مكان مدينة القدس ، وجعلها بمثابة مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فأصبحت بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .

ومن آياته القرآنية الأخرى التي تشير في تفسيرها الى مدينة القدس او بيت المقدس قوله تعالى : (و آويناهما الى ربوة ذات قـــرار معين ) (المؤمنون : ٥) .

قال ابن عباس في تفسيره: هي بيت المقدس وايضا قوله تعالى: (واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب) المناد هو اسرافيل (العَلَيْكُلُ) ينادي من صخرة بيت المقدس للحشر. وهي وسط الأرض. وروى ان المكان القريب هو صخرة بيت المقدس.

# أما ما وردت من أحاديث فنذكر بعض منها على سبيل المثال:

فقد ورد عن أبي ذر ، قلت : يا رسول الله اخبرنا عن بيت المقدس .. قال : ارض المحشر والمنشر ... أتوه فصلوا فيه فان الصلاة فيه كألف صلاة . (حديث متفق عليه ) .

كما جاء في الأحاديث ايضاً: ان فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس افضل من سواه من المساجد \_ غير المسجد الحرام والمسجد النبوي . بخمسمائة صلاة . (رواه الطبراني . بسند صحيح) .

عن ذي الأصابع انه قال: (رأيت يا رسول الله ان ابتلينا بالبقاء بعدك ، فأين تأمرنا ؟ قال: (عليك ببيت المقدس ، لعل الله يرزقك ذرية تغدو اليه وتروح عن ميمونة زوج النبي عليه السلم قالت: (قلت يا رسول الله افتنا عن صخرة بيت المقدس) قال: (راض المحشر والمنشر ، أتوه فزوروه ، فان الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه . فمن لم يستطع منكم ان يأتيه ويزوره ، فليهد اليه زينا يسرج فيه فان من اسرج فيه ، كمن صلى فيه ..) .

عن أبي إمامة ( الباهلي ) قال : قال رسول الله (علي) ( من

حج واعتمر وصلى ببيت المقدس ، وجاهد ورابط ، فقد استكمل جميع سننى .

وعن أبي عبد الله الجزري: الشام مباركة ، وفلسطين مقدسة ، وبيت المقدس قدس القدس .

وقال ثور بن يزيد: قدس الأرض الشام ، وقدس الشام فلسطين ، وقدس فلسطين بيت المقدس وقدس بيت المقدس الجبال ، وقدس المسجد القبة .

عن أبي هريرة: اقسم ربنا بأربعة جبال فقال: (والتيسن والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأميان ) فالتين: جبال دمشق والزيتون: طور زيتا وهو مسجد بيت المقدس.

وطور سينين : الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام . والبلد الامين جبل مكة .

# المحور الثاني: منهجية الفكر الصهيوني وملامحه في تغيير وطمس المعالم

# اولا: تشكيلة بنية الفكر الصهيوتي

ان الصهيونية حركة ذات أهداف وغايات ووسائل لم تعد تحتاج الى تعريف لانها لم تعد مبهمة أو غير واضحة المعالم فهي ذات جذور مرتبطة بحقيقة سيكولوجية العدوانية للشخصية الانعزالية ، فالصهيونية حركة عنصرية استيطانية تريد السيطرة على العالم من خلال السيطرة على سياسة الاقتصاد والثروات ومصادر الأموال بحثاً عن ادعهاات تأريخية ودينية من اجل قيام دولة يهودية على غرار الدولة القديمة التى

قضت عليها روما . فقد تزعم تيودور هرتزل الذي دعا في أخربات القرن التاسع عشر الى إيجاد كيان بدأ في مؤتمر صهيوني دولي عقسد في بال بسويسرا وقرر تكوين منظمات صهيونية في البلاد التي توجيد فيها عدد كاف من اليهود ثم قام على أمره من بعده زعماء اخرون أمثال ماكس نوريو وحايم وايزمان ثم تعاقبت مؤتمر أتها وتحمس لهها اليهود في شرق أوربا وامدها يهود أمريكا بالمال على الرغهم تتقل قيادات الصهيونية في الأرض التي سيختار ونها ككيان فقد وجدوا أخيرا ان فلسطين يمكن ان تكون مقراً لهم ثم جاء وعد بلقور ١٩١٧ السذى سمح اليهود بتكوين وطن لهم في فلسطين معززاً آمالها بهجرة اليههود الى فلسطين ١٩٢٣ وازدادت في عهد الانتداب البريطاني وشجع عليها حركات الاضطهاد في أوربا كالحركة النازية وفي عام ١٩٤٥ أوقسف الإنكليز الهجرة ولكن بعد ان اصبح عدد اليهود في فلسطين خطراً على العرب ثم كانت المشكلة الفلسطينية الكبرى التي عرضت علي هيئة الأمم فقررت تقسيم فلسطين بين العرب واليهود ولم يقبل العرب علي هذا التقسيم وعلى الرغم من ذلك أعلنت الدولة اليهودية في ١٤ مــايو ١٩٤٨ فازدادت مشكلة فلسطين تفاقما ولا تزال تبعث القلق في الشوق الأوسط (١٩) وعلى الرغم من انها تدعى بانها حركة إحيائيــة لجمــم شتات اليهود ولكنها كشفت القناع عن وجهها الحقيقى ذات الصفة العنصرية والاحلالية ولا تتمنع في تتفيذ خططها بكل الوسائل والسبل من اجل التحكم والاستبدال لهذا فان الصراع ضد الصهيونية ينتمي الى نمط الصراعات التاريخية الاجتماعية الممتدة ... فهو صراع حضاري مستمر بالضرورة طالما تستمر نوازع الهيمنة العنصرية والتوسعية، والعكس صحيح . أما الصراع ضد الصهيونية و " إسرائيل " ،

فالامر مختلف لانه بالفعل ( صراع وجود لا صراع حدود ) (٢٠) . ولقد جاء الربط بين اليهودية والصهيونية وبينهما وبين فلسطين عن وعي لنجاح تجربة ربط الدين بالسياسة خلال الحروب الصليبية في فلسطين . والصهيونية في المبدأ وفي النتيجة والجوهر هي من أرومة غربية جاءت في صيغتها اليهودية \_ المسيحية لتسهيل تسويقها بين البهود خاصة وفي الغرب عامة وتشبه دو افع الربط هذه بشكل مثير للانتباه دو افع الحرب الصليبية في فلسطين فقد ربط المخططون في كلتا الحالتين بتعسف واضح بين التاريخ والجغرافية والدين مستفيدين مسن مشكلة اليهود في اوربا ومن ضعف الوطن العربي . وموظفين هيمنة الغرب على العالم لاضفاء الشرعية على اغتصاب فلسطين . ومع از دهار فكرة القومية في أوربا عمد الاستعماريون الأوربيون ومنهم يهود الى إلباس الفكرة الصهيونية الثوب القومي واصطناع قومية لليهود ثم انحر ف بعض المفكرين و الأوربيين بفكرة القومية و نادو ا بالسمو القومي والتفوق العنصري ورغم حملة رسالة " الرجل الأبيض " من اجل نقل الحضارة الى الشعوب الأخرى وذلك باحتلال أقاليمهم احتلالا ماديا حتى لو كان ثمن ذلك القضاء على السكان الأصليين و لا شك في ان تلك طريقة عربية لإدخال الحضارة الى الشعوب عن طريق إبادتها وفي هذا السياق كانت الفكرة الصهيونية سباقة الي تبني دعاواهم وسقطت في مهاوي العنصرية حيث تبنت مقولة (شعب الله المختار) وردت كل شيء الى التوراة بما في ذلك خريطة الدولة الموعودة . (11)

وعندما تريد تصفح معالم البنية الفكرية والتطورات الأيدلوجية الصهيونية وتحديد سماتها نجد من الضروري التعرف على

الشخصية اليهودية في إطار الانعزالية وعلاقتها مع العالم الاجتماعي السياسي الاقتصادي وإذا كان لأي شعب وجماعة لا يمكن فهمه إلا في إطار النسق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني لهذا الشعب او تلك الجماعة . فان التعرض للشخصية اليهودية في هذا الإطار يصبح امراً معقداً بقدر تعقد هذه الشخصية التي تمتد جنورها وتتحدد خصائصها في اطار من الظروف والعوامل المتداخلة المتناقضة التي تتصل اتصالا مباشراً بواقع الظروف التي تعرضت لها الاقليات اليهودية في العالم وهي ظروف كانت تختلف تماما من بلد المي آخر بحيث يصعب تصور أي واقع تاريخي مادي مشترك بينها .

لهذا ان الحديث عن "شخصية يهودية "بين الاقليات اليهوديية المبعثرة عبر تضاريس الكون البشري والتي تخضع لتأثيرات ثقافية ولغوية متباينة هو مثل الحديث عن تاريخ مشترك لهذه الاقليات يعد من قبيل الإبحار في محيط هائل مليء بالجزر والشعاب التي لم تكتشف بعد . ان أول ما يلفت النظر في بناء الشخصية اليهودية هو ان هذه الشخصية لم ترتبط في وجودها بإطار جغرافي محدد ومن هنا فان الجغرافيا لم تكن جزءا من هويتها ولم تكن كذلك سمة من سمات تراثها الذي يتميز بتعدد مراكزه الجغرافية (٢٢) . ويحدد الدكتور قدري حفني في دراسته التي تحمل عنوان : شباب عجوز دراسة في سيكولوجية السابرا الإسرائيليين ، ان أهم الخصائص التي تميز السابرا هي دون ترتيب (٢٣) . الانطوائية ، التشكك ، الشعور بالدونية ، اللمبالاة ، الإحساس بالقشل ، الحاجة للمديح والإطراء الكآبة ، التشاؤم ، العدوانية ، البرود العاطفي ، الحساسية المفرطة للنقد ، خشونة المظهر وانفعالية الأعماق .

وإذا كان البناء الأساسي للشخصية التي يشترك فيه غالبية أعضاء المجتمع هو نتيجة للخبرات التي اكتسبوها معا فان مهمة تحديد السمات المشتركة للشخصية اليهودية الصهيونية هي من الأمور المعقدة للغاية فضلا عن انها نتسم بعدم رغبتها في الأنشطة الإنتاجية او ممارسة الرياضة والحضور في أماكن ذات كثافة سكانية . تعتمد تشكيلة بنية الأيديولوجية الصهيونية على ثلاثة أنماط مين المدارس تشكلت من خلالها جوهر حركة الفكر والسلوك ولا يوجد خلف جوهري بينها اذ تتبنى جميعها نسقا ليدلوجياً واحداً .

تشكل المدرسة الأولى في بنية الصهيونية السياسية والثانية هي الصهيونية العمالية الاشتراكية واتبعثت من خلال مفهم ان مشكلة اليهود هي مشكلة فائض غير قادر على الاندماج — أي انها مشكلة اقتصادية اجتماعية . والمدرسة الثالثة هي قريبة قياساً للأولى والثانية وتضم اتجاهي الصهيونية الدينية والصهيونية الثقافية او الروحية وظهرت جوانب عديدة لكنها بقيت لا تخرج عن هذه المدارس لهذا كانت الجذور الاقتصادية السياسية الحضارية تمثل محرك عملية إظهار الفكرة المجردة ليجد لها حقيقة سياسية بفعل قوى مستفيدة اظهور مثل هذا الكيان . وان هناك تماثلاً بين بنية الفكر الصهيوني وأيدلوجية اليهودية القديمة وأساطيرها في مجال رؤيتها لتاريخ البنسوة والأرض وتؤكد جملة الدراسات والمؤتمرات الصهيونية حول العلاقة بين الشعب والله والأرض بشكل يريدون إثبات فرضية العودة لارض كنعان كشرط في عودة الروح الإلهية لشعبهم فالحلولية في الفكر اليهودي الصهيونية في الفكر اليهودي الصهيونية وتتمثل بثلاثية جدلية يشير اليها الحاخام الصهيوني كول .

فقد اعتمدت اليهودية في بناء فكرتها على ربطها جدايا بعردة السيد المسيح (التَكَلِيَّةُ) مما قد مكنها من إقناع الأصوليين المسيحيين بها (٢٠) بان تجعل شرط عودة المسيح وقيامه عودة بناء هيكل سايمان وقيام دولة اليهود فقد بنية الأصولية المسيحية والمتمثلة بالبروتستانت فقد نشرت دراسات في عام ١٦٣٦ في جامعة هارفارد في تأصيل عقيدة اعتبر اليهود البيورينابيون ان العودة الثانية للمسيح لا تتحقق دون حدوث العودة اليهودية لارض فلسطين هذا وجعل هناك تعاطفاً عند الأصوليين البروتستانت والكثير من الطوائف الأخرى (٢٦).

ان العلاقة بين محتويات بنية الأيدلوجية الصهيونية ليست علاقة عضوية بل علاقة ميكانيكية خارجية فالصهيونية علاقة الليهودية مركبة ذات أبعاد او مستويات مختلفة الاتجاهات مما جعلها متناقضة مركبة ذات أبعاد او مستويات مختلفة الاتجاهات مما جعلها متناقضة الي حد ما فهي رافضة لليهودية كدين لها أبعادها ولكنها تعتمد عليه في استغلاله شانها شان الماركسية في رفضض الدين تحاول مهادنت واستغلاله والبعد الثالث انها تماثل في بنائها الأفكار والأساطير والحكايات المكتوبة بأقلام أحبارهم وتهتم من اجل تفسير الأحداث فالصهيونية تجعل المطلق اتيا لان المطلق في النظر اليهودي مقصور عليهم وحدهم ولذا فهي تكتسب طابعا قوميا فيصبح المقدس مطلقاً هو النسبي او القومي اليهودي ويعدون أنفسهم جماعة دينية فحسب وانما جماعة قومية لها لغتها وتراثها الخاص (٢٧).

كما تشكل عقيدة الماشيح ( وهو ملك من نســـل داود ) الــذي سيأتي في نهاية التاريخ (سيت التاريخ ) ليجمع المشتتين .. ويعود بــهم الى الأرض المقدسة ويحطم أعداء بني إسرائيل .. ويعيد لهم بناء هيكل

سليمان وهذه قد أضعفت اتصال اليهود والتمازج مع أي حضارة بــــل انفصالها عن الاغيار ..

ويمكن للمرء ان يجد أساسيات الفكر الصهيوني وملامحه بوصفه فكرا استعماريا استيطانيا في كتابات الصهاينة غير اليهود مثل الكولونيل جب (١٨٧٢ ـ ١٩٤٣) وادوارد ريجسنت ١٩٠٣ ـ ١٩٤٤ المولود في الهند ويعمل في خدمة الجيش البريطاني (٢٨).

وقد استفاد الصهاينة منها في كتاباتهم فأشاروا إليها ، واقتبسوا منها ، وخلعوا عليها لونا يهودياً حتى تبدو كأنها أفكار تعسود للستراث اليهودي لذا يسمونه بالتاريخ اليهودي . فالصهيونية كما وصفها هرتزل سـ " فكرة استعمارية " مدينة بفكرها وقوتها وتحولها الى حقيقة في الشرق الأوسط الى الإمبريالية الغربية والدولة الصهيونية هسي الامتداد لهذه الإمبريالية وتتسم بكل صفاتها .

كما ان الهدف قد يكون أيدلوجيا ، بمعنى ان لا تكون الأيديولوجية مجرد غطاء ، وانما تكون قوة ذاتية تدفع نحو الحرب التبشيرية (نشر الحضارة) و (لاعلاء كلمة الحق) ، الحضارة كما يراها الإمبرياليون والحق الذي يخدم مصالحهم ، بطبيعة الحال (٢٩).

ولقد نجحت الصهيونية في ان تستولي على قيادة اليسهود في العالم بأسره ، وان تسيطر عليهم ، وان تتحول من مجرد أيديولوجيسة مثالية (بل فاشية) لبعض الجماعات والفئات اليهودية في شرق أوربا ، الي منظمة عالمية يدين لها معظم يهود العالم بالولاء ، بل نجحت في إنشاء كيان في الشرق الأوسط (٣٠) .

# ثانياً: سمات الفكر الصهيوني

لا يمكن فهم هذه الظاهرة بالعودة للإيقاعات الوهمية لتاريخ اليهود الوهمي ولكن بالعودة الى الديناميت الحقيقية لتاريخ أوربا لاسيما في القرن التاسع عشر . وإذا كانت المسالة اليهودية جزءا لا يتجزأ من العملية الاستعمارية الغربية التي غطت العالم بأسره فلابد من در اسه حركة التطور القومي في أوربا عندما نريد تحليل ودر اسة بنية التكويين الصهيوني ومنه يمكن تحديد أهم السمات الأساسية لبنية النكر الصهيوني ما يلي :

١. ان الحركة الصهيونية استعمارية ذات الصفة الاحلالية .

أي انها استعمار استيطاني يعمل على تفريغ البلاد من اهلها ليحل محلها مع التهويد أي يعمل ليس للاستغلال وبحسب ولكن لنقل المستوطنين وإخراجهم من بلادهم وقد أشار ابن جوريون على ديغول ان يتبني الفاسفة الاحتلالية لتحقيق الاستعمار الاستيطاني في الجزائر (٣١).

استعمار توسيعي: ان حدود الكيان الصهيوني غير محدودة فإذا ملا سالت أي مسؤول عن حدود كيانهم سيقول لك معنى ما قالت كولد مايئر سنخبركم عندما نصل لها ولهذا ان اتفاق اسلو لم يضم أي شيء عن الحدود وان شعار من النيل الى الفرات مكتوب على الكنيست ومشار اليه في الخطوط الزرقاء في العلم الصهيوني وقد ردد الحاخام فيشمان عضو الوكالة اليهودية هذا الشعار في ايوليو ١٩٤٧؛ أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة ، فقال ( الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل حتى الفرات ، وتشتمل على أجزاء من سوريا ولبنان ) فشعار ( من النيل الـى

- الفرات ) ليس مجرد فرية عربية وليس نتاج العقلية التآمرية ، وانمله هو جزء من التصور الصهيوني (٣٢) .
- ٣. استعمار عنصري: تشتمل العنصرية الذاتية على جزء من مكونات البنية الفكرية والسلوكية ، فهم لا يمارسونها فقط مع غير اليهود أنفسهم من اليهود ( السيفاردين) أو الشرقيين أو اليهود الأحبار . ففي عام ١٩٧٥ أقرت الأمم المتحدة ان الصهيونية شكل من أشكال العنصرية (٣٣) .
- ٤. الاستعمار الظالم: لم يشهد العالم قسوة وضحايا كما شهدت ارض فلسطين من جراء فعل الصهاينة .. ومع هذا تجد اليهود يطـــالبون العالم بالدفاع عنهم وانهم ظلموا وكانوا من ضحايا النازية والفاشية لو غير ها .. ولكنها اكثر ظلما وقسوة وبشاعة .
- ه الاستعمار الصهيوني: له صفة الاستقلال النسبي عن الغرب ( اذ ما قيس بجيوب استيطانية أخر ) واعتماده الكامل عليه في الوقت نفسه . فمن الملاحظ ان الدولة الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية ، في مرحلة او في أخرى من تطور ها ، وتحدد هذا الاعتماد ومدته والشكل الذي اخذ مجموعة من الظروف التاريخية والسياسية .
- آ. ان الاستعمار الصهيوني يمثل جيباً استيطانياً منفصلاً عن المحيط الحضاري الذي يحيط به .
- ٧. الإرهابية الدولية: ان فكرة التكوين اليهودي اعتمد على العصابات المعروفة مثل الهاجاناة والارجوان والاسترن، وتمثل الدولة وحدة إرهابية ذات منظمات مختلفة وبوسائل كانت مفتوحة خاصية ما فعلوه مع الأطفال والشيوخ بطرائق وحشية لم يشهد التاريخ لهها

مثیلا و یروی عنهم انهم کانوا إذا مرت امراة عربیة حامل يتر اهنون على الذي في بطنها ذكراً ام أنثى ثم تشق بطنها فيقــوم الخسر ان بقتل المرأة والطفل. ولم ينج منهم حتى العلماء والقيادات وكل من يقف بطريقهم وما دير ياسين ببعيد او مدرسة بحر البقر. ٨. الاستعمار الصهيوني استعمار عميل ، فالصهيونية تعمل لأهدافها فهي تعمل كساحة متقدمة للإمبريالية تعتمد على الغير وتعمل له لهذا فان مكاتبات هر تزل و زعماء الصهيونية لكل دولة بذهبون لها يعرضون بانهم ستكون لهم قاعدة مقابل كسب السند والمعونة فعلي سبيل المثال أعلن هر تزل عن سعيه لتجميع اليهود المشتتين في وطن واحد . وبعد قرن تقريباً من اكتمال استراتيجية الصهيونية في فكرة هر تزل جاء الكيان الصهيوني ليؤكد هويتها كدولة عملية ، اذ ورد في مقال معنون بـ (نحن وعاهرة الموانعي) (نشر فيي هارس ۳۰ دیسمبر ۱۹۰۱) (ان اسرائیل قد تم تعیینها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في معاقبة دولة، من جير انها العرب النين قد يتجاوزون سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح بها ) وحروب إسرائيل المتكررة لا يمكن فهمها فـهما كماملا إلا بوضعها داخل إطار المصالح والتحركات الإمبريالية في الشرق الأوسط (٣٤).

وفي خطاب ألقاه هرتزل في لندن في عام ١٨٩٩ قال ان ( للإنجليز أول علم يرفرف عبر البحار ) . ولهذا فان السبب في حرم الزعيم الصهيوني حقائبه وتوجهه الى لندن ، انه توقع ان يجد كثيراً من الإعجاب لرؤيته الصهيونية ، لان ( الفكرة الصهيونية ) التى ( تعتربر

فكرة استعمارية ـ لابد ان تلقى الفهم في إنجلترا بسهولة وبسرعة ) . وقد حاول هرتزل ، طوال حياته ، ان يظهر الفوائد التي ستعود عليه الإمبر اطورية البريطانية من إقامة الدول الصهيونية ، وانها مستضيف الى ( الإمبر اطورية مستعمرة أخرى غنية ) ، وهكذا مع ألمانيا وفرنسا وأسبانيا . وخلاصة القول ان مجتمع هذه عقيدته وتصوراته وسسماته وتاريخه وأساليبه ماذا نتوقع منه عندما يريد ان يحقق فكرته ؟ لابد ان يطمس ويغير من معالم الحقيقة الشاخصة بالفكر والإنسان والأشياء فكيف وقد جاءته فرص تهيئ له ليفعل ما شاء في نظام عالمي يسعى لتمزيق وحدة الأمة ولهم مع الإمبريائية مصلحة مشتركة في نسهب ثرراتها وفي هذا السياق فان الدول الكبرى أدت مهمتها في تحقيق أهذافها و لاسيما أمريكا و إنكلترا وفي در اسة للدكتور يوسف القرضاوي في المؤتمر الإسلامي عام ١٩٩٧ أشار الي المساعدات الأمريكية لاسيما أريكا و إنكلترا وفي در اسة للدكتور يوسف القرضاوي الأسرائيل وتأثيرها في طمس المعالم لكل ما هو عربي إسلامي و لاسيما أر القدس يمكن نقلها أيضا لتحقيق الفائدة :

(( وكان للمساعدات الأمريكية تأثيرها في تحقيق المنهج الصهيوني في طمس المعالم وتهويد القدس ولو لا المليسارات الدائمة والمستمرة من الغرب ولو لا المساعدات المالية الأمريكية والمعونسات العسكرية الأمريكية والتاييدات السياسية الأمريكية المتمثلة أوضح ما تكون في الفيتو الأمريكي ما قام هذا الكيان ولا استمر بعد قيامه . واخر ما شاهدنا في هذه المسرحية المأساة أو الملهاة هو موقف أمريكا مسن نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس وتخصيص (١٠٠) مائسة مليون دولا لذلك وتعليل البرلمان الأمريكي وذلك بعلل واهية مسردودة نقلها

الصحفي المعروف احمد يوسف القرعي في صحيفة الأهرام القاهرية فقال:

لم يكن قرار مجلس النواب الأمريكي الصادر في (١٠ يوليو) ١٩٩٥ مجرد تشريع ضمن إجراءات أخر في برنامج زمني محدد لعملية تمويل بناء السفارة ونقلها وقد أورد قانون الكونجرس خطوات هذا البرنسامج مشفوعة بعدد من المزاعم والادعاءات التاريخية والقانونية والسياسية بشان عروبة القدس ويعجب المرء كيف يجرؤ مجلس تشريعي لدولسة كبرى ان يسجل في متن قوانينه مثل هذه الاقتراءات .

وبعد المغالطة التاريخية التي وقع في شراكها الكونجرس في الفقرة الأولى من الديباجة بشان حق الكيان الصهيوني في اختيار عاصمتها وعلى الرغم من ان القدس ارض محتلة وتخضيع لقانون الحرب وبعدما أكد الكونجرس جهله في الفقرتين الثانية والثالثة عندما زعم انه ومنذ عام ١٩٥٠ كانت مدينة القدس ولا تزل عاصمة للكيان الصهيوني دون ان يحدد أية قدس مقصود.

بعد هذا وذاك يفاجئنا قانون الكونجرس في الفقرات الآتية من (٤ الى ٨) الديباجة بادعاءات دينية باطلة من الأفضل تذكير القارئ بها:

\_ ان مدينة القدس هي المركز الروحي لليهود وتعد أيضا مدينة لك\_ل معتنقى الأديان .

\_ منذ عام (١٩٤٨) وحتى عام (١٩٦٧) كانت القدس مدينة مقسمة وكان اليهود يعيشون في (إسرائيل) على اختلاف عقائدهم فضلا عن المواطنين اليهود من كل الدول لايسمح لهم بالدخول الى الأماكن المقدسة التي كانت تحت سيطرة الأربن.

\_ انه ومن عام ( ١٩٦٧) تمت إعادة توحيد مدينة القدس فيي أنساء صراع ما عرف بحرب الأيام السنة .

- انه ومن عام (١٩٦٧) كانت القدس ما نزال مدينة موحدة تدير ها (إسرائيل) التي تكفل الحقوق الكاملة للجميع من الأديان لدخول الأماكن المقدسة داخل المدينة.

- ان هذا العام (١٩٩٥) يعد العام الثامن والعشرين على التوالي الدي شهد ان القدس كانت وما تزال تدار كمدينة موحدة وتحترم وتؤمن فيها حرية الجميع من الأديان المختلفة .

والكونجرس بمثل هذه الادعاءات والافتراءات جعل من القدس المركز الروحي لليهودية دون سواها من الأديان السماوية وجعل من الكيان الصهيوني دون سواه حامي حمى الأمناكن المقدسة وحمايسة حريات دخول معتنقة الأديان المختلفة (٣٥).

#### ثالثا: اتجاهات طمس المعالم

تمثل منظومة عالم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشياء ثلاثة عناصر رئيسة في تكوين الحضارة وان ميلاد أي أمة يبدأ من تلك اللحظة التي تتفاعل بها العوامل في إنتاج حركة التاريخ ويبدأ الخط البياني يتصاعد في ضوء الفكرة التي تقود الأمة وتبني تطورها . وان لكل أمة فعل حضاري يبدأ من تلك الفكرة عند مستوى تصور علاقتها مع الله والكون والإنسان والحياة ويحدد شبكة العلاقات وملامح هذه الحضارة ونتائجها (٣٦) .

ففي ضوء ذلك نجد ان اليهودية لم تملك القدرة على ان تشكل ملامـــح حضارية لانها لم تستقر ولم تتجمع إذ ان الشتات كان يمثــل حكـم الله عليهم وهذا ما عاشوه في كل ظروفهم ولقد آتاهم الله الملك العظيم مـن قبل فلم يحافظوا عليه ولم يراعوا حق الله واسرعوا في نقض المواثيـق التي كانت عماد ملكهم في مدة البناء وهي عصر النبوة .. حتى الفــوا كل العادات السيئة والسلوكيات المنحرفة حيث اصبحوا لا يسامون مـن فعل الشر بل اصبح جبلة في خلقهم حتى اذا تصورت الرذائل من جبن وحقد ومكر وطمع تمثل لك شخصية اليهودي وكـان الاب الانكلــيزي وقصص وليم شكسبير تعكس ذلك .

والفكر الصهيوني يسعى بالائلة الكانبة والتزوير واستغلال النفوذ الـى جمع ذلك الشتات وساعدتهم في ذلك الاستعمارية والعنصرية الاوربية على السيطرة والنهب وقد كان الظرف السياسي الاقتصادي والاجتماعي له تاثير في بروز احلامهم وتحقيقها ولذا ان في مقومات بنائهم اما أن يهدموا معالم حضارة غيرهم ويطمسوها وينهبوها او يشوهها وذلك بسبب عقدتهم الحضارية فقد شكلت لهم مشكلة نفسية اتجاه كل الحضارات وخصوصا العربية والاسلامية لانها تمثل الديانة الخاتمة والرسالة الخالدة لذا كان اتجاههم في طمس المعالم في ثلاثة

# أ: في مجال عالم الفكر

يشكل الفكر محور بناء التصور الذي ينظم علاقة الانسان بربه والكون والحياة والاساسي في بناء التنظيم (٣٧) وقد عملت الصهيونية بكل الوسائل الى تسميم الافكار وتشويه الحقائق وخلط المعلومات بما يحقق مكائدها فقد عمل اليهود منذ القرن الاول للميلاد على افساد الرسالة

الربانية التي انزلها الله على عيسى (التَكَيِّلِة) وذلك بالتلاعب باصولها الاعتقادية واحكامها التطبيقية وحاولوا ذلك مع المسلمين في بداية الدعوة الاسلامية لافساد حقيقة التصور الاسلامية ولكنهم لم يظفروا لان الله قد تكفل بحفظ كتابه الكريم من التحريف والتبديل وتحقيقاً لقوله تعالى " انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون )) (الحجر :٩).

- 1. التظاهر بالدخول في الاسلام نفاقا ، ليعملوا على تخريبه من الداخل ويطلعوا على اسرار المسلمين فينقلوها الى جماعاتهم ليحموا انفسهم من القتل .
- ٢. محاولة لدخول في السلام ثم الخروج منه ليفتنوا بعض المسلمين عن دينهم فيرندوا مثلهم ويظهروا أمام العسرب ان بعض الذين يدخلون في الإسلام يخرجون عن سخطهم عليه وبذلك يجعلون بعض الذين تميل قلوبهم الى الإسلام من مشركي العرب يحجمون او يتريثون .
- ٣. إحراج الرسول (عَلَيْنُ) بسيل من الأسئلة التي يعتنون فيها والتي يلبسون فيها الحق بالباطل لعلهم يو همون بها العرب انهم اعلم من الرسول وانه غير صادق.
- غ. محاولة استدراج الرسول ( عَلَيْ الله بغية الفتتة واثارة الشكوك في دينهم ورسالتهم وقد نسوا ان الانبياء محفوظون بالعصمة الالهية عن كل فتنة في الدين ، او بغية فتنة المسلمين عن دينهم وصد المقبلين على الاسلام عن الدخول فيه .

وكذلك تحريفهم في اصول الديانة النصرانية سواء بالتغيير بالتعاليم او بالدس من بعض رجالاتهم ليمثلوا مركزا مهما من مراكز الصدارة في الديانة النصرانية كما فعلوا في حالة (بولس) اذ كان هذا الرجل يهوديا طرسوسيا أو رومانيا من الفريسيين وكان اسمه شاؤول وهو لم ير عيسى (التَّفِيُكُلُأ) ولا سمعه واصبح هذا معلما مثل لوقا ومرقش واصدقاء لهم فمن كان يمد لهم العون ان يسعون للسيطرة على عالم الفكر واتجاهاته فمنهج السيطرة على الصحافة قد اشاروا اليه في المادة الفكر واتجاهاته فمنهج السيطرة على الصحافة قد اشاروا اليه في المادة طويل بالحط من قيمة رجال الدين من الاغيار وتحطيم رسالة قد تعطل علينا اعمالنا بشكل ضخم وها هو نفوذهم على الشعب يتقلص يوميا وقد اعلنا حرية الضمير في كل مكان ولم يبق بالنتيجة الا مسالة وقت عندما ينهار الدين المسيحي انهيارا كاملاً) (٣٩).

واسمعوا هذه الفقرة من البروتوكول الخامس عشر (وسيصل تطبيق قانون الاغيار الى الحد الاننى في ظل نفوذنا وقد ادى التفسير الليبرالي الذي ادخلناه في هذا الميدان الى تحطيم كل احترام للقانون . وتقرر المحاكم ما نمليه نحن عليها حتى في القضايا المهمة جدا والتي تنطوي على مبادئ اساسية او قضايا سياسية بعد ان تنظر اليها في ضوء مسا نعرضها نحن فيه على ادارات الاغيار عن طريق عملاء لنا لا تجمعهم الينا في الظاهر اية رابطة مشتركة وعن طريق الراي الصحفي وغيره من سبل الدعاية ) .

(ولقد خلقنا في البلاد المتحضرة ادباً قذراً لا منطق فيه وباعثا عليي

الادب بحيث يظهر اوضح التباين بينه وبين البيانات المكتوبة والمقولة التي ستبعث عنا ) وهذا ما يقوله البروتوكول الثاني عشر .

(وقد حصل على هذه السيطرة على الصحف في الوقت الحاضر السى الحد الذي يجعل جميع الانباء تصل اليها من وكالات متعددة تجمعها من مختلف انحاء العالم وستكون هذه الوكالات بالنسبة الى غاياتنا واهدافنا المنظمات الخاصة بنا ولن تنشر الا ما نسمح بنشره ) (٤٠) .

#### ب \_ في مجال عالم الاشخاص

يمثل الانسان محور عملية البناء فهو الوسيلة والغاية وهو الذي يستوعب الفكر واتجاهاته ليحولها الى سلوك لهذا كان بناء الانسان وجعله شخصية مترابطة من خلال شبكة التكوين الاجتماعي وان الدين الحق اعطى للانسان دوراً بارزاً في تطبيق المجتمع وقد ادركت الصهيونية ذلك وعملت على طمس معالم هذا الانسان بكل الوسائل المتاحة اما بقتله او تشويه معالمه او مسحها ليصبح مادياً وجنساً حيوانياً كما صورته فلسفة ماركس وفرويد (٤٠).

لهذا تسعى الصهيونية الى خلق حالة اللاتوازن من خلل حاجات غير مشبعة واشباع اكثر من القدرة مع ديناميكية مضطربة او خلق حالات راكدة وخمول تام المهم عندهم ان يفقد الانسان شخصيته كخليفة لله في ارضه (٤١).

وان السمة المميزة لبني اسرائيل وسلوكهم الجريء العالي في قتل الانبياء والفتك بدعاة الحق كل ذلك ليشبعوا اهوائهم وجرائمهم وقد اثبت القرآن ذلك بقوله ( لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً

يق تلون ) ( المائدة : ٧) وثبت عليهم في التاريخ انهم قتل وا حزقيل وشعيا وارمينا ويحيى وزكريا كما انهم قد كادوا لعيسى (التَّكِيَّالُا) وعملوا على قتله .

وقد كان لهم محاولات لقتل رسول الله (عَلَيْنُ) سواء بالفعل الذي عملته اليهودية بوضع السم في الطعام ولكن الله قد انطق ذلك الجزء من اللجم ليقول له حقيقة المؤامرة (٤٢).

مرة اخرى عندما حاولوا القاء الحجر عليه عندما ذهب يوما لبني النضير لجمع الدية منهم من اجل اعطاء الفدية عن قتيلين من مشركي قريش من بني عامر اذ كان هناك اتفاق بين سكان المنينة المشركي قريش من بني عامر اذ كان هناك اتفاق بين سكان المنينة بالتضامن بدفع الديات . وكان الرسول (عليه جالسا فقال اليهود في خلوته ( انكم لن تجدوا الرجل على مثل حالة هذه فمن يعلوا منكم على هذا البيت فيلقي عليه حجرا قبل قيامه وقد ندب لهذا الفعل عمرو ابسن جحاش ابن كعب رغم ما نهاهم عنه سلام بن مشكم احد احبارهم الذيبين اسلموا فيما بعد وقال لهم "هو يعلم " فلم يقبلوا وعندما صعد اليهودي عضرو ابن جحاش نزل الوحي ليخبر رسول الله ( عليه ) بذلك فخرج راجعاً للمدينة وقرر طردهم منها (٢٤) .

وكان لهم اليد في كثير من الفتن والجرائم فقد عملوا على قتل سيدنا عمر ابن الخطاب (عَلَيْهُ) وكذلك الفتنة لكبرى في عهد عثمان بين عفان (عَلَيْهُ) وما حصل فيها من نتائج وكلنا يعرف عملهم والذي مثله عبد الله بن سبا في اثارة الشبه العقائدية في عهد الامام على بين ابي طالب كرم الله وجهه وما نتج من خلافات ولا يخلو عصر وفيه مسن الاضطرابات أو الجرائم الا واليهود لهم فيها يد (٤٤).

وهناك نمط آخر في طمس المعالم هي اما الأبعاد او النقي او القاء الشبه على الغير وحتى أخوهم يوسف (التَكَنِيُّلِمُ) لم ينج من حقدهم وحسدهم وما فعلوه بأخيهم الأصغر بنيامين (( لقد كان لكم في يوسسف واخوته آيات للسائلين ، إذ قالوا ليوسف وأخوه احب الى أبينا منا ونحن عصبة ان أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه أرضا يخلسو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين )) يوسف : ۲ ، ۸ .

وهكذا ان اتباع أساليب القهر والعنف ضد العرب وفي فلسطين يمكن تصويرها بمقولة ( فلاديميرزيف جابوتنسكي أحد ابرز زعماء الصهيونية ) وهو يرى: ان العنف يؤدي دور المؤسس في نشاة أية دولة وان السلطة في معناها العميق تعني سيطرة الإنسان عن طريق القوة وان احترام القوة جوهر العمل ) ويقول " القوة هي التي تحمل الفلسطينيين على التنازل عن حقوقهم القومية وتدفعهم الى الرضا بمصيرهم " (٤٥) .

وعملية قتل وتشريد الإنسان سلوك جوهري فيهم وما يفعلوه بالفلسطينيين شاهد لا يحتاج الى دليل وان زرع العداوة والاستهزاء والعنف كلها أساليب ومناهج لطمس المعالم . حتى الحيوانات نجد ان طريقة نبحها تخلو من الشفقة والرحمة فهي تمثل الخبث والحقد مستندين في ذلك على تفسيرات التلمود لان توراتهم لم يعد لها وجود ولكن على العكس نجد ان وصايا رسول الله (علي المسلمين في كيفية الإحسان والرفق عند ذبح الحيوان (٤٦) .

## ج \_ في مجال عالم الاشياء

يمثل عالم الاشياء مجموعة الموارد المائية التي تشكل قاعدة في اشباع الحاجات من السلع والخدمات والوسائل والتي سيتم بناء البنسي التحتية للجانب المدني في الحضارة بها ملهذا فهم يعملون للسسيطرة اولا وتغيير معالم كل ما يستطيعون السيطرة عليه بكل الوسائل والادلمة علي ذلك كثيرة في التاريخ القديم والحديث (٤٧).

السيطرة على التجارة والاموال والصيرفة وكل ما يتعلق باقتصاديات
 الحياة ولقد اشتهر عنهم انهم لم يعلموا في المجال التربوي او الصناعي
 او الزراعي .

\_ السيطرة على الانتاج والمصانع ذات التاثير في حياة الناس.

\_ شن الحروب الاقتصادية او خلق الازمات للمجتمعات كما فعلوا في مجتمع المدينة في العصر الاول وكذلك مع باقي العدول وتؤكد بروتوكو لاتهم هذا .

- السيطرة على الاثار والعمران الحضارية للامم وتزييفها بما يجعل لهم تاريخاً ولقد حولوا مع حضارة وادي الرافدين والنيل والحضارة الكنعانية وتذكر الروايات ان اليهود سرقوا حضارة الكنعانيين اذ يؤكد العلامة احمد سوسة بعض المؤشرات وكما يلى (٤٨).

1. ان اليهود نقلوا الحضارة اليهودية اثناء وجودهم في السبي وما بعد وسرقوا جميع الحضارات الاخرى ونسبوها لانفسهم بعد ان ردوها الى ارادة الهية (٤٩).

٢. وقد ذهب بعض الاثاريين المعروفين الى ابعد مما تقدم فصار هؤلاء يطلقون على الشريعة التوراتية اسمام الشريعة الكنعانية باعتبارها شريعة واحدة فيشير الاستاذ ولمستد الخبير في تاريخ

فلسطين القديم الا أن الكنعانيين وضعوا أول شريعة في شكيم (نايلس حاليا ) التي تعتبر عاصمة الكنعانيين في فلسطين في تلك العصور ومركزهم الديني الرئيس المقدس اذ كان هيكل الهمم (بعل) هناك ثم يضيف قوله والفضل يرجع الى حمور ابى وشريعته في حمل الكنعانيين الى اعادة النظر في شريعتهم الاولى وتنسيقها من جديد باضافة التعديلات عليها وحذف البعض الآخر منها وجعلها شريعتهم الخاصة بهم وهي نفس الشريعة التي جاءت في التصوراة وقد حافظ عليها اليهود بادخالها في كنبهم المقدسة فوصلت البناعن طريق ممار ستهم الفرائض التي وردت فيها ويؤيد نلك الاستاذ وترمان فيقول : وهكذا أن بني إسرائيل ( الموسـويين ) وجدوا شرائع معدة ومهياة فعملوا في مسيرة حياتهم مشل الكنعسانيين. ويذهب طه باقر ابعد من ذلك اليقول: ان غزاة فلسطين لم يتأثروا بالحضارة والإدب الكنعاني فقط بل ايضا بهندستهم المعمارية والذين بنو هيكل القنس لم يكونوا سوى مهنيين فنيين من صور وقد بنوه حسب نمط الهياكل الكنعانية (٥٠).

٣. جاء في اقوال كبار المؤرخين ومنهم المؤرخ الدكتور حتي (ان اسلاف العبرانيين كانوا نتيجة تزاوج شعوب سامية وغير سيامية الى ان يقول: على الاجمال ان قدامى العيبرانيين كانوا ورشة للمظاهر الاساسية للحضارة الكنعانية المادية فضلا عن اتباعهم كثيراً من العادات والعبادات والصفات الدينية الكنعانية مع اتخلفهم اللغة الكنعانية لغة لهم ولقد دونوا تاريخهم القديم باللغة الفينيقية واللغة العبرانية القديمة هي نفس اللغة الفينيقية مع الفارق باللهجة واللغة العبرانية القديمة هي نفس اللغة الفينيقية مع الفارق باللهجة (٥١).

ولا شك ان وقائع الاحتلال الصهيوني للقدس على مدى ثلاثة عقود كافية للرد على مغالطة الكونجرس الى اوردها وكانها نتائج مسلم بها . ونسجل هنا اكثر الوقائع خطورة لكي ينرك اعضاء الكونجرس كم هم منحازون الى ادعاءات الصهيونية ومزاعمها واساطيرها :

وتبدا اكثر الوقائع خطورة بمحاولة احراق الصهاينة للمسجد الاقصىل في ١٢ اغسطس سنة ١٩٦٩ ولم تكن هذه المحاولة الابداية لمخطط عاجل واخر اجل لهدم المسجد الاقصى فقد سبق المحاولة بدء الحفريات العميقة تحت المسجد وحوله بزعم البحث عن السار هيكل سليمان المندثرة منذ الفي سنة واقامة نفق سياحي كما سبق المحاولة البدء فلي مصادرة وهدم ونسف عقارات الاوقاف الاسلامية الملاصقة للمسجد الاقصى (٥١).

ومما يدل دلالة قاطعة على وجود مخطط عاجل واخر مؤجسل لسهدم المسجد الاقصى هو تساؤل صحيفة هارتس الصهيونية في ١٩٨٢ هيل اصبحت مسالة هدم المسجد الاقصى وقبة الصخرة مسالة وقيت فقيط وجاء في مقالة الصحيفة " أن الحكومية الصهيونيية تختبئ وراء الحركات الدينية المتطرفة لتحقيق اهدافها في نسف قبة الصخرة واقامية الهيكل الثالث على انقاظها " طرحت الصحيفة الصهيونية هذا التساؤل انتاء حكم الليكود واشارة الى أن منهاج بيجن كان قد وعيد المتدينيين لدى تسلمه الحكومة الصهيونية في مايو سنة ١٩٧٧ بان يحقيق لسهم مطلبهم باقامة الهيكل الثالث على جبل البيت أو الهيكل وهيو الموقيع الذي يقوم عليه الحرم القدسي الشريف . ولم يكن وعد بيجسن وعيدا شخصياً بقدر ما كان وعداً من كل مؤسسات الحكومة الصهيونية لتهويد القدس وطمس مقدساتها الاسلامية ومنح المتطرفين اليهود كل فرصية

لتدنيس هذه المقدسات وعلى سبيل المثال يكفي الاشارة الى الحكم الصادر من محكمة العدل الصهيونية العليا بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٩٣ باعلان الملكية اليهودية على منطقة الحرم القدسي الشريف وذلك لافساح المجال امام اليهود لدخول المسجد ومنع أي اعمال تقوم بها ادارة الاوقاف في ساحات الحرم القدسي الشريف من ترميم وزراعة اشجار واقامة احتفالات دينية وكانت جماعة امناء جبل السهيكل اسعد الجماعات اليهودية المتطرفة بحكم المحكمة اذ اصبحت هذه الحركة المتطرفة الوحيدة للاشراف على الحرم القدسي الشريف .

علما ان هذا فرض من خلال سنوات حكم حزب العمل الصهيوني مما يدل أيضا على لعبة توزيع الأدوار فيما بن رؤساء الصهاينة العشرة ابتداء من ابن جوريون وحتى نيتانياهو الذي استهل حكمه بتشريع عملية نفق المسجد الأقصى وافتتحه في سبتمبر سنة ١٩٩٦ مستفزأ بذلك مشاعر العرب والمسلمين ومتحديا نداءات الرأي العام العالمي لخطورة افتتاح النفق على اساسات المسجد الأقصى وقبة الصخرة والان يأتي المجرم شارون بكل حقد ليعلن عن منهجه في الإبادة وطمس المعالم.

تلك مجرد وقائع صارخة من ممارسات الكيان الصهيوني العديدة والمتنوعة لانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية وايضاً المسيحية .

والكونجرس الامريكي عندما يتناسى كل هذا ويكرر ادعاءات الكيان الصهيوني ومزاعمه في قوانينه وقراراته يزج بنفسه كما قلنا دون ان يدري في معركة عقائدية على جبهة اسلامية مسيحية واسعة ، يشهد لها التاريخ ان اعلى مراتب التسامح الديني قد از دهرت في القدس طوال ١٤ قرناً من الزمان تحت ظلال السيادة العربية الاسلامية (٥٣).

في ضوء ذلك لم يعد هناك حاجة الى أي دليل من ان يدعــون السلام هي الوسيلة نفسها في طمس المعالم سواء بشكل مباشر او غـير مباشر .

## المحور الثلاث : احراق القدس \_ الأنموذج والاهداف

لقد شكل حادث احر اق القدس صدمة للانسانية لما لها من أثار حضارية ونفسية وشكات مظهرا واضحاً خلال فلسفة الصهاينة في طمس المعالم . ومن المعلوم انه ليس خيال مدينة في التاريخ استاثرت باهتمام العالم والبشرية كما استاثرت مدينة القدس لما لها من تاثير وجداني وفني وروحي وحضاري . وعندما وقع الخيار الصهيوني عليها لتكون مسرحاً للاحداث وكارض لكيانهم وما نجم عن مؤامرة عالمية توجت في وعد بلفور ١٩١٧ والمؤامرات السابقة واللحقة فقد كان نظام التنويل يسعى الى ان تنزع القدس بموجب قرار التقسيم الصادر ٢٩ / تشرين الثاني ١٩٤٧ وقد كرست اتفاقية وقف اطلاق النار في ٣٠ / تشرين الثاني / ١٩٤٨ واتفاقية الهدنة التي تبعتها في ٣ نيسان ان ترسم حدوداً ليست قانونية في التخلي عن سيادة القدس فيلي جزئها الغربي والذي ضم بعد ٥ حزير أن ١٩٦٧ بالاستيلاء وكـانت هنالك حالات عديدة لطمس المعالم والسيطرة عليها كالاجراءات والتشريعات والقرارات التي تهدف الي ضم القدس العربية لسيادة الصهيونية مثل حل مجلس امانة القدس وتوسيع المنطقة الصهيونية والاستيلاء على بعض المنازل والاراضى وتهجير السكان ورغم ادانة الجمعية العامة للامم المتحدة في تموز ١٩٦٧ هذه الاجراءات ودعيت

اسرائيل بالغائها الا ان العكس فان الكنسيت قد اعلنت فيي ١٩٦٩ ان تعتبر القدس عاصمة للكيان وجعلتها مقرا للوزارات والسفارات (٥٤).

اما البابا نفسه فانه لم يدل باي تعليق على الصهيونية او القدس حتى العام ١٩١٩ بعدما دخل الجنيرال اللينبي القدس ففي معرض الاشارة الى وعد بالفور حذر البابا بنديكت الخامس عشر كما جاء في ((سيفيلتا كاتوليكا )) من ان الاماكن المقدسة تتعرض لخطر الوقوع في ايدى اليهود بدعم من البروتستانت الانكلو ــ ساكسونيين الذبن يرغبون في اقامة دولة يهودية في فلسطين واعرب عن القلق مسن أن الحكم الصهيوني قد يكون له تاثير على اقتلاع السكان المسيحيين المحلييان وفي يونيو / حزيران ١٩٢١ اعلن البابا بنديكت من جديد قائلا يجب ان ناسف اسفا شديدا للجهود الثابرة التي يبنئها الكثيرون لتغيير طبيعة الاماكن المقدسة وتحويلها الى اماكن لهو وفوجئ الصهاينة أن البابا اعرب عن هذا الرأى على الرغم من لانه استقبل الزعيم الصهيوني ناحوم سوكولوف استقبالا وديا في ١٩٢٠ واظهر له على ما يبدو رأيــا متعاطفا مع جهود استيطان اليهود الا انه ينبغي الملاحظة ان المنظمـة الصهيونية في ذلك الوقت تتجنب بحنر أي تعبير عسن أن (( الوطن القومي لليهود )) يتوقع أن يطالب بالسيادة او بخلق دوله يهودية .

وفي الواقع قد يكون انذار البابا حول اليهودية عكس الجزء الذي اعرب عنه بطريرك القدس اللائيني ، (المونسينيور بار لاسيتا) ومع ان البطريرك اعرب عن بعض القلق الذي لايخلو من البساطة ومع التحذير (كقوله مثلا ان القدس في سبيل التحول الى مدينة مواخير وبغاء وامراض تناسلية بفضل تدفق الصهاينة الاوربيين عليها) وانسه سجل بالدقة فعلا أن وعد بلغور مكن الصهيونيين الان من أن يكشفوا

على نحو واضح تماما نيتهم الحقيقية في اخراج سكان فلسطين من البلاد وفي الوقت ذاته اشار الى ان الصهيونيين في ظل المندوب السامي البريطاني السير هيربرت صموئيل وهو يهودي وصهيوني معلن انهم في سبيل ان يصحبوا حكام البلاد الفعليين وهكذا فالقدس تهود جهارا وفق منهج واسلوب يسعى لطمس معالمها وفق ثلاثة اشكال (٥٥).

#### الاول هو التهويد المادي

عمدت اسرائيل من اجل تغيير معالم القدس العربية وتهويد المدينة المقدسة الى فرض ممارسات على السكان وعلى الارض ومارست الاجراءات التالية:

أ ب ضم القدس فقد اصدر الكنيست الصهيوني بعد ايام من حسرب ٥ حزيران / يونيو / ١٩٦٧ وفي ٢٧ من الشهر نفسه قانونا بضم القدس العربية وضواحيها الى (اسرئيل) واعتبر القانون جزءا من الدستور الصهيوني .

ب ـ مصادرة الاراضي فلقد كانت عملية مصادرة الأراضي العربيسة تتم عن طريق عدة أساليب:

الاسلوب الاول / الاستيلاء على الاراضي العربية التي كانت تملكها المانة القدس ( البلدية ) العربية والتي كانت تابعة للحكومة الاردنية بحجة ضم القدس العربية الى القدس ( الغربية ) حيث اعلنت ان بلدية القدس الموحدة للتي هي بالتالي بلدية ( إسرائيلية ) مان حقها ان تستولي على كل الأراضي الحكومية في القدس العربية وتتصرف بها واقامت فوقها مشاريع سكانية ضخمة كما سنرى فيما بعد (٥٦).

الاسلوب الثاني / الذي اثبتته كان مصادرة الاراضي من المواطنين العرب الذين غادروا المدينة بعد حرب ١٩٦٧ (اراضي الغائب) مدعين حمايتها من الوقوع في ايدي الاخرين .

الاسلوب الثالث / الذي اتبعته كان مصادرة الاراضي من المواطنين الغزب الذين ما زلوا يعيشون فيها لاسباب عسكرية (كالتدريب والمناورات والمصلحة العامة).

الاسلوب الرابع / الاستيلاء على الأراضي ومنع البناء فيها بحجة حماية المناطق الطبيعية .

الاسلوب الخامس / فهو الاستيلاء على الاراضي بادعاء انها ستتحول الي حدائق عامة حيث صدر عام ١٩٦٨ امر عسكري يخول الحاكم العسكري ان يامر بتحويل أي اراضي الى حدائق عامة (٥٧).

## ج بـ سور القدس الجديد

يعد هذا من اخطر المشاريع الاسرائيلية في تهويد القدس وتغيير معالم المدينة حيث كشف النقاب عن هذه المؤامرة في عام ١٩٧٤ اذ كانت لسور القدس القديمة تحيط بالمدينة التي تتوسطها قبة الصخرة المشرفة ، اما الان فان هناك سوراً جديداً عالياً يحيط بالمدينة القديمة من جميع الجهات باستثناء الشرقية وهو عبارة عن بنايات عالية ملتصقة ببعض ومتراصة كالطرق حول المدينة وبدا العمل بالسور عام ما ١٩٧١ (٥٨) . ولهذا شجع المسؤولون الصهاينة إقامة المشروع لكي تحاط القدس بقلاع ضخمة من البنيان العالية والعمارات الشاهقة لحماية المدينة من مواجهة عسكرية مع الأقطار العربية وجرى بناء البنايات

أمثال سمك الجدران الأخر لكي تصمد أمام قذائف المدفعية كما انه روعي في ان تكون نوافذ البنايات صغيرة لأغراض دفاعية واعترفت صحيفة (جيروسالم بوست) الصهيونية بان هدف السور لا يختلف عن الأسوار الحربية للمدينة القديمة ووصفه ان حلقة ضخمة من المنشآت السكنية تطوق المدينة بقوس عملاق وكبير. واصبح السور الآن حقيقة قائمة بعد ان انتهت السلطات الصهيونية من تنفيذه وهو مقام على جميع تلال القدس خلف المدينة فوقه الأراضي العربية التي استولت عليها من القرى المحيطة بالقدس العربي .

### د \_ طرد السكان

لن يستطيع الكيان الصهيوني النجاح في تهويد القدس من دون طرد العرب ومصادرة اراضيهم لكن ترفع من نسبة عدد السكان اليهود ومع انها كانت تشجع اليهود على الاستيطان في منطقة القدس حتى قبل حرب ١٩٦٧ الا انها بعد الحرب عمدت الى طرد المواطنين العرب بالقوة وممارسة ضغوطات عليهم من اجل ان يرحلوا عن منازلهم فسي القدس العربية ويسكنوا في مناطق أخر .

واما عرب القدس فقد لوحظ انخفاض نسبتهم في المدينة حتى قبل حرب ١٩٦٧ لسبب الهجرة الارادية التي كانوا يقومون بها خاصة عند المسيحيين من سكان بيت المقدس الى امريكا واوربا وبعد الحرب استمرت نسبتهم نتناقص بسبب الارهاب الذي مارسه الصهاينة ضدهم ودفعتهم للهجرة (٥٩).

#### هـ \_ الحفريات

تمثل عمليات الحفر احد اسباب تغيير المعالم في المدينة المقدسة اذ لا تزال المعالم الاسلامية شاخصة وابراز الطابع اليهودي بدلا منها .

ومن اهم الحفريات التي تقوم بها اسرائيل تلك الحفريات التي بداها ولم تتته منها بعد بالقرب من ساحة المسجد الأقصى معللة ذلك انها تريد إعادة البحث عن موقع هيكل سليمان على الرغم مما يعنيه ذلك من تهديد خطير للاماكن الإسلامية المقدسة التي بدا البعض منها ينهار من جراء الحفريات (٦٠).

## و \_ الاستيلاء على المناطق الدينية والاساءة اليها

ضمن اجر اءاتها في تهويد القدس قامت السلطات الصهيونيــة بالأستيلاء على عدة أملاك تابعة للأوقاف الإسلامية والكنيسة المسيحية كما افتعلت حوادث تخريبية ضد الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين و اهم تلك الحوادث ما حدث في ٢١ / اب / اغسطس ١٩٦٩ حيث شبًّ حريق المسجد الاقصى والتهمت النيران الرواق الجنوبي والشرقي والمحراب وزاوية زكريا واعمدة القبة في المسجد الاقصيلي وادعيت الحكومة الصهيونية ان شخصا معتوها يدعى دميس مايكل وليم موهلن و هو استرالي ينتمي الي جماعة الكنيسة الالهية هو الفاعل ومع ان الحكومة الصهبونية امرت بسجنه خمس سنوات الا انها اخرجته فيما بعد وثبت تواطؤ سلطات الاحتلال مع الجاني عن طريق منعها للمواطنين العرب الذين هبوا الخماد الحريق من الدخول الـــ مكان الحادث كما استولت على املاك بطريكية الروم الارتدوكس الواقعة بين فندق الملك داود ومحطة سكة الحديد وكذلك على فندق فاس الذي هيو من املاك بطريكية الروم الارثدوكس واستولت على عدة املاك تابعة لكنيسة القبطية الى جانب سكوتها عن سرقات حدثت داخل كنيسة القيامة.

ومن جهة ثانية عمدت السلطات الصهيونية على الاساءة للماكن المقدسة عند المسلمين والمسيحيين في القدس اذ طالب موشي دايان وزير الدفاع (الاسرائيلي) السابق عام ١٩٦٩ من الهيئة الاسلامية بعدم التعرض (للاسرائيليين) خلال دخولهم للحرم الشويف بحجة انها اماكن مقدسة عند اليهود كما هي عند المسلمين. وكانت بعض المجموعات (الاسرائيلية) تقيم حفلات داخل الحرم الشريف وحدثت عدة اعتداءات من قبل (الاسرائيليين) على المصلين العرب. ويمناسبة مرور واحد وثلاثين عاما على وفاة جابوتسكي قامت مجموعة من المؤيدين الى الحرم الشريف واقامت الصلاة في ٢٢ تموز مجموعة من المؤيدين الى الحرم الشريف واقامت الصلاة في ٢٢ تموز مجموعة من المؤيدين الى الحرم الشريف واقامت الصلاة على المصلين العرب وتدنيس الاماكن المقدسة من قبل الصهاينة عدة مرات اخرها محاولات المتطرفين عام ٢٠٠٠ والتي مازالت مستمرة.

## الثاني هو التهديد الثقافي

في الوقت الذي كانت تقوم فيه السلطات الصهيونية بتهويد الارض عن طريق الاستيلاء على الاراضي وطرد السكان العرب وعمل حفريات في الاماكن المقدسة الاسلمية واقامة المستوطنات اليهودية كما لاحظنا من قبل كانت تقوم على تغيير ثقافة المواطن العربي من اجل التاثير على فكره ومعتقداته ليسهل عليها تتفيذ مخططاتها بتهويد المقدسة ومنع المواطنين العرب من ابسط الحقوق الانسانية ومن بينها التعليم ولهذا مارست ضدهم الكثير من الإجراءات فمنذ بداية الاحتلال الصهيوني بدأت السلطات الصهيونية تغيير برامج التجليم التي كانت مقررة من قبل المدارس والمعاهد وطبقيت براميج

التعليم الصهيونية المعمول بها في المدارس العربية الواقعة تحت الاحتلال منذ عام ١٩٤٨ وهي تهدف الى جانب تهويد التعليم بقاء العرب تحت الاحتلال جهلة وحطابين وسقاة ماء حسب ما قال مستشار رئيس الوزراء الصهيوني للشؤون العربية ضمت الكيان الصهيوني وبهذا يجب ان تخضع لنظام التعليم الصهيوني على الرغم مسن الاساءات العديدة للعرب في هذه المناطق كما طلبت من المدرسين والعاملين في جهاز التعليم الاردني والالتحاق بوزارة التربية والتعليم الصهيوني الا ان مدير التربية والتعليم وجميع العاملين في جهاز التعليم الأردني ورفضوا ذلك وارسلوا مذكرة الى وزير التعليم الصهيوني يعلنون فيسها عن استنكارهم للقرار الصهيوني لانه يعتبر نسفا للكرامة المهنية (٢١).

# الثالث هو التهويد القانوني والاداري

فرضت السلطات الصهيونية على المواطنين العرب في القدس ان يعملوا حسب القوانين الصهيونية بصفتهم مواطنين (إسرائيليين) على الرغم من تعارض تلك القوانين مع القوانين الاردنية التي كان يعمل بها من قبل كما طلبت من العرب بان يتقاضوا امام المحاكم الصهيونية بعد ان نقلت المحاكم العربية الصهيونية بعد ان نقلت المحاكم العربية في المدينة المقدسة الى رام الله الا ان القضاة والمحامين العرب رفضوا المثول امام المحاكم الصهيونية مما دفع سلطات الاحتلال السي عدم الاعتراف بأي معاملة تصدر عن المحاكم الشرعية الاسلامية بعد ان طردت رئيس المحكمة الشرعية الشيخ عبد الحميد السائح فسي الاردن في القاضي الشرعي الاسلامي في يافا لكن العدرب رفضوا مما دفع القاضي الشرعي الاسلامي في يافا لكن العدرب رفضوا مما دفع

السلطات الصهيونية الى تعيين الشيخ امين الحبشي في كانون الشاني 19۷۱ رئيساً لمحكمة استئناف القدس الشرعية وهو مسن الاراضسي المحتلة عام 19٤٨.

وضمن سياسة التهويد وافق الكنيست في بداية عام ١٩٦٩ على ضحم السكان العرب مع سجلات الناخبين الصهاينة ليشاركوا في الانتخابات البلدية يصفتهم مواطنين تحت الهيمنة الصهيونية بعد ان رفعت السلطات الصهيونية عدد أعضاء المجلس البلدي في القدس من ٢١ عضوا الى ٣١ عضوا منهم عشرة أعضاء عرب.

لهذا نجد في ضوء تلك السلسلة المترابطة من عملية تغيير المعالم لكسل ما هو اسلامي وعربي في فلسطين والتي تعتمد على منهج الأمر الواقع والبوة مع استغلال الفرص الزمنية في عملية الاحلال بالاضافة السي ضعف الجانب العربي والوهن السذي اصاب الكثير من الحكام والبراجعات في المواقف السياسية وظهور فلسفة الحلول السلمية مثلل اوسلوا ووادي عربة وشرم الشيخ وغيرها جعلت الصهاينة على مختلف اوسلوا ووادي عربة وشرم الشيخ وغيرها جعلت الصهاينة على مختلف ان معالم القدس الشريف والمسجد الاقصى وقبة الصخرة وبقيسة السار معالم القدس الشريف والمسجد الاقصى وقبة الصخرة وبقيسة السار وتحت كل الظروف وبمختلف الاساليب وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف إداراتها في تحقيق الحلم الكاذب في عودة الروح الهيكل سليمان ومن ثم قيام السيد المسيح (المَعْنِيَةُ).

وكان افتعال احراق المسجد الجرام كجزء من الاسلوب المسادي في طمس المعالم وسيترتب عليه اثار هدم شاملة تحت حجة اطفاء الحريق او اعادة بناء او تاهيله وتكررت هذه الحادثة باشكال وطرق مختلفة .

ونحن الان نجني ثمار هذه الاحداث المريرة واشد الثمار مرارة محاولة (اسرائيل) تهويد القدس العربية الاسلامية وفق تخطيط معلوم ونسهج مرسوم وعلى مرأى ومسمع من اكثر من مائتين وخمسين مليونا مسن العرب وورائهم اكثر من مليار من المسلمين وعلى الرغم من قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وبمساندة وتاييد من امريكا القسوة الاولى والوحيدة والمستبدة والطاغية في العالم اليوم وان عملية الاحراق والحفريات تتابع تحت المسجد الاقصى مع انشاء مدينة سياحية تحتسه ويقول الاخ الشيخ رائد صلاح رئيس بلدية ام الفحم في فلسطين المحتلة ورئيس الحركة الاسلامية هناك انه اتيح له الاطلاع على هذه الحفريات وراى المسجد الاقصى مهددا بالانهيار في وقت غير بعيد (٦٢).

والكيان الصهيوني يعمل على اختيار الوقت المناسب لهذا الفعل حتيي يكون العرب والمسلمون مشغولين في هموم اخرى تلهيهم عين هذا الخطب الجسيم او تجعل احتجاجهم عليه مجرد صراخ لا يرد حقا ولا يقوم باطلا ويكون العالم ايضا مشغولا بطب اخر قد تكون الصهيونية العالمية هي صانعته ومدبرته.

ولقد حاولت الصهيونية مراراً ان تشير باصابع الاتهام للفاعل بشكل تلقي الشبه على المسيحيين حيث اضرمت النار في المسجد الاقصى بالقدس في ٢١ اب كما هو معروف فكانت تلك اهانة مفزعة لنا نحن المسلمين ولديننا . انهم في مكرهم يقومون بنشاطاتهم وهم متتكرون وما حادث المسجد الاقصى الا مصداق لذلك فقد كانت النيران مسا ترال تشتعل في مقدسات بيت الله هذا عندما اطلق الصهيونيون خرافة ان المعتدي ليس صهيونيا وانما هو مسيحي لخلق حالة الفتتة (٦٣) .

و هذاك دعاوى كثيرة تعتمد كمدخل لتبرير أي حرق او طميس لمعالم القدس فهم يدعون ان المسجد الاقصىي قد قام بنائه فـــى مكـان الهيكل الذي اندثر في غابر الزمان والذي يريد الصهيونيون اعادة بنائه ليكون علامة على مطمعهم في السيطرة فلذلك وجــب زوال المسـجد الاقصى وأن الصرخة الغاضبة التي أطلقها العالم الاسلامي هي التسي أفزعت الصهيونيين وجعلتهم يتحدثون عن اعادة بناء المسجد ؟ وخلاصة القول أن الكيان الصهيوني قام وبشكل مستمر باجراءات عديدة لتغير معالم القنس ليسهل ضمها واعتبار القدس عاصمة موحدة له على الرغم من مواقف المنظمات الدولية المعارضة لقضيه ضهم القبس لكونها قضية كما ان مشاريع السلام العربية والدوليسة اعطت اهمية لقضية القدس وابدت عدم موافقتها للاجراءات الصهيونية كحل نهائي لوضع القدس بعكس ما أعلنته اسرائيل التي ترفض التتازل عنها في أي مشروع للسلام وتصر على الاحتفاظ بها بل تربط وجودها بهها بسبب ما تدعيه من اهمية دينية وتاريخية لها عند اليهود ولهذا فهي ماضية في عملية التهويد وإن تتراجع والسؤال المطروح بعد ستة وعشرون عاما من الاحتلال هو: هل نجحت السلطات الصهيونية الي حد كبير في تغيير معالم المدينة المقدسة كما لاحظنا الا انها لم تحقق كل ما كانت تحلم به من نتائج واين نحن كعرب ومسلمين من ذلك .

## الخاتمة:

في نهاية هذا البحث يمكن بلورة جوهر المشكلة في قضيسة فلسطين تحديد موضوع القدس كونها رقما صعبا في السياسة وتعتبر المعالم غير واضحة ولا المنهج الاستيطاني الاحلالي غير معروف وان توجيهات الصهيونية العالمية وقوى الغرب المعاديسة لامة العرب والاسلام والانسانية لم تترك فرصة الا واستغلتها او سبيل الا وطرقته وخلل السنوات من الصراع الاستراتيجي بكل انواعه وسياسة التهويد المخطط والاتهام المدبر للمسجد الاسلامي المعظم اصبحت معلومة التنفيذ صريح بالفعل المطلق يقابلها حالة التداعي في النظم السياسية العربية مع فرض سياسة الدوافع بالقوة وتحت انظار العالم وفي ظلل تحديات النظام بالية اصبحت واقع بفعل العمل اذن ... الكيان الصهيوني فكرة مجردة بالية اصبحت واقع بفعل العمل فكيف نبني استراتيجية للمواجهة وفسق الفرضيات التالية التي تعتمد .

الاولى : ضرورة ان تنزع الامة نفسها من فكرة الهزيمة التي اصبحت وسيلة لاخماد حيويتها .

الثانية : عقائدية المعركة واهمية الايمان بالله تعالى حقيقة وسلوك .

الثالثة: استيعاب الأمة قدرتها وامكانياتها من حيث حقائق التكويسن المتمثلة بضرورات الحضارة والمتمثلة بالارض والتاريخ واللغة الثقافية واذا جاك شيراك يقول ان اللسان رحبه جامع.

فكيف باللسان مضافا اليه القلب والفعل مضافا اليه الضمير والحسس وجميعها متوافرة في امتنا.

لذا فان بناء استراتيجية لمواجهة العدو الصهيوني وكل قــوى الغـرب المعادية لارادة الامة لكي لا تكون تحت واقعية التنازل او الاستســلام والرضا بالحال كونه افضل من المحال وهذا يستلزم الاعتراف بفشــل الكثير من الاساليب والمناهج الاستسلامية التي حولت النصر التكتيكسي الى سلام مبداى لذلك لا بد من:

- ـ بناء الامة عقائديا وتبصيرها بدينها وتاريخها وحقيقة قوتها .
- \_ اهمية تفعيل الدور للمجتمع الفلسطيني قيادة وشعبا ومقاومة العدوان .
- \_ تبني منظومة اعلام ليست خبريـة او ناقلـة للاخبـار او عاكسـة للاحداث بل صانعة للخير وموجه للفكر ومحفزة للفعل .
- \_ تنمية فلسفة الجهاد وانطلاق من مبدأ ازالة \_ الكيان الصهيوني \_ حقيقة عقائدية .
  - \_ إبراز حالة الصمود بما يمثل فعل أرادة الامة .
  - ـ دعم الانتفاضة وجعلها حركة لخرق الامن الصهيوني .
  - \_ اهمية زيادة الوعى من عملية اختراق العقل العربي الاسلامي .

#### المصادر

- أ، القرآن الكريم.
- ب. صحيح البخاري .
  - جـ. صحيح مسلم .
    - د. سنن ابی داود .
- هـ. رياض الصالحين .
- احمد ابو زید / المدینة الاسلامیة ، عالم الفکر ، الکویت ۱۹۸۰ العدد ۱ ص ۰ .
- ٢. محمد عبد الستار / المدينة الاسلامية ، عالم المعرفة ، الكويت
   ١٩٨٨ ص ١٩٨ .
- ٣. ابن قدامة اخراج وصناعة الكتابة / محمد حسين الفرييدي ، دار
   الرشيد ١٩٨١ ص ٤٣٣ .
- عبد الجبار ناجي / مفهوم المدينة الاسلامية ، المدينة العربية عدد
   ١٩٨٤/١٦ ص ٦٤ .
  - ٥. محمد عبد الستار / مصدر سابق ص ٢٢ .
- ٦. شاكر مصطفى / المدينة في الإسلام ذات السلاسل ، الكويت
   ١٩٨٨ ص٧ .
- ۷. عبد الرحمن بن خلدون / مقدمة ابن خلدون ، بیروت ۱۹۷۷ ص ۱۳ .
  - ٨. احمد فوزي / القدس عربية ، دار الرشيد للنشر ١٩٨٠ .

- ٩.وجيه ابو ذكرى/القدس عربية وتاريخا ودينا ، دار الكتاب العربي ،
   بيروت ٢١ ــ ٢٤ .
- ١٠. جواد علي / المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ــ بــيروت
   ١٩٦٦ .
- 11. محيي الدين الخليلي / الجليل بتاريخ القدس والخليل ، تحقيـــق محمود ابر اهيم ١٩٨٥ ص ٣١ .
  - ١٢٠. ياقوت الحموى / معجم البلدان ، المجلد ٣ ص ١٨.
- ١٣. اميل الخوري/ كتاب فلسطين ، مطبعة بغداد ١٩٦٢ ص٢١٧.
  - ١٤. المسعودي وروح الذهب ، دار المعرفة جــ ٢ ص ٩٥.
    - 10. ابن منظور / لسان العرب ، تحت مادة ق.د.س .
- - ١٧. محمود ابراهيم / مصدر سابق ص ٣٤٦ ـ ٣٥٠ .
- 11. للتوسع يمكن النظر بمجموعة من المصادر الخاصة بالأحلديث مثل:
- ١٩. محمد شفيق الغربال / تهويد القدس وقرارات الامم المتحدة ،
   دار المعلومات العربية ـ دار البعث ١٩٧٨ ص ١١٢٤ .
- ٣٠. مجدي حمادي / نحو استراتيجية وخطة عمل لمواجهة الصراع العربي الصهيوني ، مركز الدراسات للوحدة العربية / بيروت سنة ٢٠٠٠ ص ٢٤ .
  - ۲۱. مجدی حماد / مصدر سابق ص ۲۵.
- ٢٢. د. رشاد عبد الله الشامي/الشخصية اليهودية الاسرئيلية والعدوان ، عالم المعرفة ـ الكويت ١٩٨٦ ص ٢٨٥ .

- ۲۳. د. قدري حسن / دراسات سايكولوجية في الشخصية الصهيونية \_ القاهرة ١٩٨٤ ص ٤٤.
- ٢٤. د. عبد الوهاب محمد المسيري / الابدلوجية الصهيونية المعرفة \_ الكويت ١٩٨٢ ص ٢٠٢ .
  - ٢٥. د. عبد الوهاب المسيري / مصدر سابق ص ٢٤٢.
- 77. د. يوسف الحسن / البعد الديني في السياسة الأمريكية اتجاه الصراع العربي الصهيوني ٢٠٠٢ ص ٣٨.
  - ٢٧. د. عبد ألوهاب المسيري / مصدر سابق ص ٢٣٦ .
- ۲۸. الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية ـ المجلد السابع
   ( الامبريالية ) مع الموسوعة السياسية .. عبد الوهاب الكيالي .
- ۲۹. قدري حفني / أي حرب تعني واي سلام تستهدف ۱۹۸۱ ص د. عـ ـ ۵۱ .
  - ۳۰. مجدی حماد / مصدر سابق ص ۱۲۷.
- ٣١. يوسف محمد العظم / الصهيونية والصراع الطبقي دار المعرفة / بيروت ١٩٨٨ ص ٨٤.
- ٣٢. د. بديعة امين / المشكلة اليهودية والحركة الصهيوني...ة ، دار الدراسات العربية ١٩٨٣ ص ٢٢ .
  - ٣٣. د. عبد الوهاب المسيري / مصدر سابق ١٧١.
- ٣٤. يوسف القرضاوي / القدس قضية كل مسلم .. دار الرسالة سنة
   ٢٠٠١ ص ١٤ ــ ١٠ .
  - ٣٥. عبد الوهاب المسيري \_ مصدر سابق ١٤٧ \_ ١٤٩ .
- ٣٦. عبد الرحمن الميداني / مكايد اليهود ، دار الرسالة \_ القاهرة \ ١٩٧٨ ص ٤٧ \_ ٤٧١ .

- ٣٧. عبد الرحمن الميداني / مكايد اليهود ، دار الرسالة ــ القــاهرة ١٩٧٨ ص ٤٧ ــ ٤٧١ .
- ۳۸. احمد سالم / اليهود وسر جرائمهم ، دار الحريه \_ بغداد . ۲۸ ص ۲۷ \_ ۱۹ .
- ٣٩. محمد قطب / الانسان بين المادية والاسمسلام ، دار الشمروق ١٩٨٧ ط٢ ص١٩٨ ,
- السيد ياسين / الصهيونية ايدلوجية عنصرية قضايا عربية العدد ٧ سنة ١٩٧٧ ص ٣٨.
- 13. محمد قطب / نحو رؤية إسلامية العالم المعاصر ، دار الشروق . سنة ٢٠٠٠ ص ٢٠٠٠ .
- ٤٢. عبد الرحمن الميداني / العقائد الإسلامية ، دار بسيروت ١٩٧٨ .
   ص ٤٠ .
- ٤٣. محمد يعيد رمضان / فقه السيرة / دار الرسالة ــ القاهرة ١٩٨٠ ط٣ ص ١١٨ .
  - ٤٤. احمد سالم / مصدر سابق ص ١٠٧.
- د٤. احمد سوسة / العرب اليهود في التاريخ ، دار الحرية للطباعـة \_\_ بغداد ١٩٧٥ .
  - ٤٦. احمد سالم / مصدر سابق ص ١٩٠ .
- 22. د. ريتشارد ست يفز / الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية ـ القـدس عربية العدد ٧ سنة ١٩٧٩ ص ١٩٥٠ .
- ٨٤. احمد سعيد نوفل / تهويد القدس وقرارات الأمرم المتحدة ،
   المستقبل العربي ص ٢٨ ــ ٢٩ .
  - ٤٦. احمد سعيد نوفل / مصدر سابق ٣٠.

- ٥٠. احمد سعيد نوفل / مصدر سابق ٣٢.
- ٥١. د. ريتشارد ست يفز / الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية ــ القــدس
   عربية العدد ٧ سنة ١٩٧٩ ص ١٩٥٥ .
- ٥٢. يوسف القرضاوي/القدس قضية كل مسلم/مصدر سابق ص ١٧
- ٥٣. من بيان المركز الاسلامي ورابطة المسلمين الالمان في هاسبورتج عام ١٩٦٩ استتكارا على جريمة احراق القدس والتشويه في مجلة فلسطين العدد ١٠٥ سنة ١٩٦٩ ص ١٥٠.
  - ٥٤. احمد سعيد نوفل / مصدر سابق ص ١٩.
    - ٥٥. د. يوسف القرضاوي / مصدر سابق .
  - ٥٦. احمد سعيد نوفل / مصدر سابق ص ٤٥.
  - ٥٧. يوسف القرضاوي نقلا عن جريدة الاحداث ١٩٧٠/٧/١٠ مقال للسيد يوسف الغربي " القدس وقانون الكونجرس الامريكي " .
    - ٥٨. مجدي حماد / مصدر سابق ٢٠١ .
      - ٥٩. احمد سالم / مصدر سابق .
    - ٠٠. عبد الوهاب المسيري / مصدر سابق ١٤٧ ــ ١٤٩ .
      - ٦١. بديعة امين / مصدر سابق ص ٣٦.
      - ٦٢. احمد سعيد نوفل / مصدر سابق ص ٥٥.
  - ٦٣. ابراهيم العباد / الصهيونية المعاصرة في جنوب افريقيا ١٩٩٥
     ص ١٣٦ .